

#### قاعدة في أنواع الاستفتاح

قال الشيخ الصالح أبو الحسن على بن حسين بن عروة المشرقى ثم الدمشقى الحنبلى المعروف بابن زكنون المتوفَّى سنة ٨٣٧ ه في المجلّد الثامن والثمانيين من كتابه «الكواكب الدرارى في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخارى »: ا

قوله تعالى ﴿ وَالذَيْنَ اسْتَجَابُوا لَرَبِهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَمْدُوهُ مَنْ وَمَا الصَّلُوةَ وَأَمْدُوهُمُ شُورَى بينهم وتمّا رزقناهم ينفقون ﴾ \_ [الشورى ٤٢: ٣٠]. ... ولنذكر هنا شيئاً يتعلّق بقوله ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ ﴾ .

قال شيخ الإسلام أبو العباس تقلى الدين ابن تيمية:

<sup>1</sup>\_ قال العـكلمة السخاوى عن هـذا الكتـاب إنّـه ترتيب المسند على أبواب البخارى ، وشرحه فى مائـة وعشرين مجلدا. طريقته فيه أنّـه ... إذا مـرّت به مسئلة فيه تصنيف مفرد لابن القيّـم أو شيخه ابن تيميّـة أو غيرهما وضعه بتمامه ويستوفى ذلك الباب من «المغنى» لابن قدامة ونحوه ـ اه . وسمّـاه بعض الفضلاء «خزانة كتب الحنابلة» .

# الفَصَّلُكُ وَلَنْ

اِنْقِسَامُ اللَّذَكَارِالِي النَّناءِ وَالإِخِارِ وَالدُّعَاءِ ، وَيَبَانُ مَلْ ابْهَا

أنواع الاستفتاح للصلوة ثلثة، وهي أنواع الأذكار مطلقًا بعد القرآن، أعلاها ما كان ثناء على الله، ويليه ما كان خبراً من العبد عن عبادته لله، والثالث ما كان دعاء للعبد. فإنّ الكلام إما إخبار وإما إنشاء. وأفضل الإخبار ما كان خبراً عن الله، والإخبار عن الله أفضل من الخبر عن غيره ومن الإنشاءات. ولهذا كانت لله أفضل من الخبر عن غيره ومن الإنشاءات. ولهذا كانت (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن، لأنّها تتضمّن الخبر عن الله؛ وكانت آية الكرستي أفضل آية في القرآن، لأنّها خبر عن الله. فما كان من الذكر من جنس هذه السورة وهذه الآية فهو أفضل الأنواع.

تقديم بحرد والسؤال للرب هو بعد الذكر المحض، كما في ذكر الله والثناء على الله والثناء على الله والناء والسؤال حديث مالك بن الحويرث: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». ولهذا كانت الفاتحة نصفين — نصفًا ثناء، ونصفًا دعاء. ونصف الثناء هو المقتدم، وهو الذى لله عرز وجلّ. وكذلك في حديث الشفاعة

الصحيح قال: « فإذا رأيت ربّى خررت كه ساجداً ، فأحمد ربّى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن ، فيقول: أى محمد ، ارفع رأسك ، قل تُسمع ، وسَل تُعطه » . النبدأ بالحمد لله حتى أذن له في السؤال، فيسأل.

وفي صحيح البخارى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، [ولا حول ولا قوة إلّا بالله، ثم قال] اللهم اغفر لى [أو] دعا استجيب له، وإن توضلًا وصلّى قبلت صلاته » . وقال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير » . "

ا المنظمة البخاري من حديث أنس بن مالك في التوحيد والتفسير، ومسلم في الإيمان، والترمذي في القيامة.

٢ — أخرجه البخارى عن عبادة بن الصامت فى التهجّد، وأبو داود فى الأدب، والترمذى فى الدعوات، وابن ماجه فى الدعاء. وقد أكملنا ما ترك منه بين المربّعتين. و «تعار» معناه استيقظ، ولا يكون إلا يَقَـظة مع كلام، وقيل هو تمـطى وأنّ من «النهاية».

<sup>&</sup>quot; — أخرجه الترمذي في الدعوات من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ... إلخ ». وأخرج بعضه مالك في المؤطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. قال القارى: ورواه الطبراني بلفظ «أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي » كما هنا، ذكره المباركفوري.

ولهذا كان التشتد ثناء على الله عتر وجل ، وقال فى آخره : «ثم ليختر من المسألة ما شاء » . الله والأدعية الشرعية هي بعد التشتد ، لم يشرع الدعاء فى القعود قبل التشتد ، بل قيدم الثناء على الدعاء . وفى حديث الذى دعا قبل الثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم : «عجل هذا » . فروى الإمام أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، عن فُضالة بن عبيد قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاته لم يُمتجد الله ولم يُصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عجل هذا » . ثم دعاه وقال له \_ أو لغيره \_ «إذا وسلم : «عجل هذا » . ثم دعاه وقال له \_ أو لغيره \_ «إذا صلى أحدكم فليدا بتمجيد ربه والثناء عليه ، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء » .

كون الذكر في والذكر المشروع باتنفاق المسلمين في الركوع الركوع والسعود والسعود، والاعتدال. وأمنا الدعاء في الركوع ففي كراهته نزاع، وإن كان الصحيح أنه لا يكره، ولكن الذكر أفضل. فإن الذكر مأثور به فيهما، كقوله تعالى (فستبح باسم رتبك العظيم) و (ستبح اسم رتبك الأعلى)، قال النبي عليها

١ ــ هـذا لفظ أحمد من حديث عبد الله بن مسعود، وقد أخرجه أيضاً البخارى،
 ومسلم، وأبو داود، والنسائى بلفظ « ثم ً يتخـ ير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ».

« اجعلوها في ركوعكم ، والثانية اجعلوها في سجودكم » .'

شرح قوله «وأمَّا وأمَّا قوله صـَّلى الله عليه وسلم: «أمَّا الركوع السَجُود فاجتهدوا ن الدعاء» فعظّموا فيـه الربّ، وأمّـا السَجُود فاجتهدوا في الدعاء، فقَـمن و أن يستجاب لكم " ففيه الأمر في الركوع بالتعظيم. وأمره بالدعاء في السجود بيان منه أنّ الدعاء في السجود أحق بالإجابة من الـركوع، ولهـذا قـال « قـمن ً أن يستجاب لكم » ، كما قال « أقرب ما يكون العبد من ربُّـه وهو ساجد » . " فهو أمر عبأن يكون الدعاء في السجود \_ أمر بالصفة لا بالموصوف، أو أمر بالصفة والموصوف \_ وإن كان التسبيح أفضل. فإنَّه ليس من شرط المأمور أن لا يكون غيره أفضل منه. لأنّ الدعاء هو بحسب مطلوب العبد، لم يذكر دعاء معيدنا أمر به، كما أمر في الفاتحة بقوله (إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ). والدعاء الواجب لا يكون إلا معيدًنا، وإن كان جنس الدعاء واجبًا.

فمعلوم أنّ الدعاء جائز في الصلوة، وأكـثر الأدعيـة المنقولة عن النبيّ صـّلي الله عليه وسلم كانت في آخر الصـلوة، كمـا في

١ ـ أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي عن عقبة بن عامر.

٢ أخرجه مسلم عن ابن عباس. ٣ أخرجه مسلم عن أبي هريرة.

٤ ــ تفسير لقوله « فاجتهدوا في الدعاء »، فإنَّـه أمر بالاجتهاد في الدعاء، لا بالدعاء نفسه .

الحديث المروى عنه صلّى الله عليه وسلم أنّه ذكر أنّ «أجوب الدعاء جوف الليل الآخر ودبر الصلوة ». فعلم أن الدعاء دبر الصلوة – لا سيّما قبل السلام كما كان النبيّ صلّى الله عليه وسلم يدعو في الغالب – فهو أجوب سائر أحوال الصلوة ، لأنّه دعاء بعد إكمال العبادة . الم

وأمّا السجود فإنّما ذكرَره والركوع، لأنّه قال: «إنّى أنهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا \_ أمّا الركوع فعظموا فيه الربّ، وأمّا السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقرمن أن يستجاب لكم». فلمّا نهى عن القراءة في هذين الحالين ذكر ما يكون بدلًا مشروعًا لمن أراد، فخص "الركوع بالتعظيم، والسجود بالدعاء. فجمع الأقسام الثلاثة \_ القراءة، والذكر، والدعاء.

وجوب فصل وعمّا يبتين فضل الذكر على المسألة ما ثبت فى الذكر على المسألة ما ثبت فى الذكر على المسألة صحيح مسلم عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنّه قال: « أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهنّ من القرآن \_ فالحمد لله (١) سبحان الله (٢) والحمد لله

<sup>1-</sup> لم نعثر على هذا اللفظ بعينه فى الأحاديث، وإنما المشهور فى الباب حديث أبى أمامة الذى أخرجه الترمذى بلفظ: قيل يا رسول الله أيّ الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات». قال الترمذى: هذا حديث حسن.

٧ - انظر شرح المصنف لهذه المسألة بكل البسط في « فتاويه » ج ١، ص ١٦٧-١٧٣ .

(٣) ولا إلـه إلّا الله (٤) والله أكبر » . ولهذا أمر بهذا الذكر من عجز عن القراءة في الصلوة .

تأخير السؤال والاعتدال مشروع فيه التحميد بالسنة المتواترة عن الحمد في المعتدال وإجماع المسلمين. وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في كل صلوة. وكان أحيانًا يدعو بعد التحميد بقوله « اللّهم باعيد بيني وبين خطائي »، أ فيؤخر السؤال عن الحمد، والثناء، والمجد. وأمر أيضًا بالحمد بقوله: « فإذا قال مسمع الله لمن حمده ، فقولوا ( ربنا ولك الحمد ». وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل متا كان يفعله أحيانًا ويؤخره ولم يأمر به.

١ — أخرجه مسلم فى الآداب، عن سمرة بن جندب، بلفظ «أحب الكلام إلى الله أربع: «سبحان الله» و «الحمد الله» و «لا إله إلا الله» و «الله أكبر»، لا يضرّك بأيهن بدأت». وأخرجه أيضاً النسائى، وابن ماجه، وزاد النسائى «وهنّ من القرآن». وأخرجه أحمد بلفظ «أفضل الكلام بعد القرآن \_ وهنّ من القرآن \_ أربع، لا يضرّك بأيتهنّ بدأت: «سبحان الله»... إلخ».

<sup>7—</sup>المتبادر إلى الذهن أنّ هذا اللفظ أوّل دعاء الاستفتاح كما رواه البخارى وغيره. ولكنّه أيضًا قطعة من بعض ما ورد من أذكار الاعتبدال كما ذكر المصنّف رحمه الله، وكما أورده الحافظ ابن القيّم رحمه الله في «زاد المعاد» عند بيان الاعتدال من هدى النبيّ صلّى الله عليه وسلم في الصلوة، إلا أنه لم يرد فيه التحميد. وإنما ورد الجمع بين التحميد والدعاء في رواية ابن أبي أوفي التي أخرجها مسلم وغيره بلفظ «اللّهم لك الحمد مل السماء... اللّهم طيّرني ... إلخ» وليس فيه هذا اللفظ. وقد جاء في بعض ألفاظه أهل الثناء والمجد».

كون إضافة النباء وأيضًا فنوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه، ونوع الى الله وإضافة السؤال إلى العبد السؤال أضافه إلى عبده، فقال: إذا قال العبد (أَلْحَامُدُ لله رب العالمين ) قال الله «حمدنى عبدى»؛ فإذا قال (الرّحمٰن الرّحيم) قال «أثنى على عبدى»؛ فإذا قال ( الرّحمٰن الرّحيم) قال «مجدنى عبدى»؛ فإذا قال قال ( ما لك يوم الدين ) قال «مجدنى عبدى»؛ فإذا قال ( إيّاك أنه بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل»؛ فإذا قال ( إهدنا الصراط عبدى نصفين ولعبدى ما سأل»؛ فإذا قال «هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل».

إيجاب العملماء وأيضًا فجماهير العلماء على إيجاب الشناء الأنه في التشهد الأول الشهد في وجبون التشهد الأخير؛ وكذلك التشهد الأول والانتقالات يجب مع الذكر عند مالك، وأحمد، فإذا تركه عمدًا بطلت صلاته. وتسبيح الركوع والسجود كذلك أيضًا عند أحمد، وغيره. وكذلك التكبير – تكبيرة الانتقال – فمذهب مالك: من ترك من ذلك ثلاثًا عمدًا أعاد الصلوة. ومذهب أحمد – المشهور عنه – مطلقًا.

١ أخرجه مسلم عن أبى هريرة فى كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل
 ركعة . . . إلخ .

وما يذكره أصحاب أحمد في مسائل الخلاف أنّ إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الثلاثة، فذلك لأنّ أصحاب مالك يستمون هذه «سننا»، و «السنة» عندهم قد تكون واجبة إذا تركها عمدًا أعاد، وهذه من ذاك. فيظن من يظنّ أنّ لفظ «السنة» عندهم لا يكون إلّا لما يجوز تركه، وليس كذلك.

كون الدعاء شرع فأمتا الدعاء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلا، بل مقرونًا بالثناء، من غير عكس ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء. وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك وهو الاستعادة من عذاب جهنّم، والقبر، وفتنة المحيا والممات، والدجّال في فإنّما أوجبه بعد التشهد الذي هو ثناء؛ وهو قول طاوس، ووجه في مذهب أحمد.

وأيضاً فالدعاء لم يشرع مجرداً ، لم يشرع إلّا مع الثناء . وأمّا الشناء فقد شرع مجرداً بلا كراهة . فلو اقتصر في الاعتدال على الشناء ، وفي الركوع والسجود على التسبيح ، كان مشروعًا بلا كراهة . ولو اقتصر في ذلك على الدعاء لم يكن مشروعًا ، وفي بطلان الصلاة نزاع .

١ ــ كما رواه الشيخان و غيرهما عن عائشة ، وأبي هريرة ، وابن عبـاس .

كون الثناء متضمّناً وأيضاً فالشناء يتضمّن مقصود الدعاء ، كما في لقصود الدعاء الحديث : «أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله » . فإنّ ثناء الداعى على المدعق بما يتضمّن حصول مطلوبه قد يكون أبلغ من ذكر المطلوب ، كما قيل :

إذا أثنى عليك المرء يومـًا ۞ كفاه من تعـرّضـه الشـناء ٢

ولهذا يقول في الدعاء الماثور: «أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان، بديع السموات»، " فسأله بأن له الحمد. فعلم بأن الاعتراف بكونه مستحقًا للحمد هو سبب في حصول المطلوب. وهذا كقول أيتوب عليه السلام ﴿مَسَنِي الشَّضْرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾. فقوله هذا أحسن من قوله «ارحمني». وفي دعاء ليلة القدر الذي روته عائشة: «اللّهمة!

ا ــ أخرجـه أبو حاتم ــ وهو ابن حبّــان ــ عن جابر بن عبد الله . وأخرجـه أيضًــا الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وصــّححه .

٢ \_ وقبل هـذا البيت:

أ أذكر حاجتى أم قد كفانى ته حباؤك، إنّ شيمتك الحباء نقلهما المصنّف في فتاويه، ج ٢، ص ٢٦٠، من قول أميّة بن أبي الصلت يمدح بهما ابن جدعان. قال المصنّف هنالك: أنشدهما سفيان بن عينة وقال: «فهذا مخلوق يخاطب مخلوقًا، فكيف بالخالق تعالى»؟

٣ ــ أخرجه أبو داود عن أنس في الوتر، والـترمذي في الدعوات، وابن مــاجـه في الدعاء، والنسائي في السهو، وأحمد في مسنده.

إنّك عفو تحب العفو، فاعف عنى » ل وفي الصحيحين عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: «لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله ربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله ربّ العرش الكريم ».

كون الشناء وتما يبتين فضل الثناء على الدعاء أنّ الثناء المشروع المشروع يستلزم الإيمان بالله. وأمّا الدعاء فقد لا يستلزمه، الإيمان، بخلاف إذ الكفّار يسئلون الله فيعطيهم، كما أخبر الله

بذلك في القرآن في غير موضع. فإنّ سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك هو من الأدعية المشروعة، وهو ممّا يدعو به المؤمن والكافر، بخلاف الشناء المشروع، كقوله «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك»، و «التحيّات لله، والصلوات، والطيّبات، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته»، فإنّ هذا لا يثنى به إلّا مؤمن. وكذلك قوله «اللهم ربّنا لك الحمد، مل السماء، ومل الأرض، ومل ما بينهما، ومل ما شئت من شيء بعد».

١ \_\_ أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه عن عائشة.

٢ \_ أخرجه مسام عن عبد الله بن أبي أوفي وأبي سعيد الحدري في الصلاة.

لكن قد يكون بعض الثناء يقر به الكفتار ، كإقرارهم بأن الله خالق السموات والأرض ، وأنّه يجيب المضطر إذا دعاه ، ونحو ذلك . لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله ، حتى في تلبيتهم كانوا يقولون «لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك » . وكذلك النصارى ثناؤهم فيه الشرك . وأمّا اليهود فليس في عباداتهم ثناء ، اللّهم إلّا ما يكون مأثوراً عن الأنبياء ، وذلك من ثناء أهل الإيمان ، وكذلك النصارى إن كان عندهم شيء من ذلك . وأمّا ما شرعه من ثنائه فهو يتضمّن الإيمان به .

كون الفضول قد والأدلّة الدالّة على فضل جنس الثناء على جنس يكون أحياناً أفضل الدعاء كثيرة، مثل أمره أن يقال عند سماع المؤذن مثل ما يقول، ثم يصلّى على النبيّ صلّى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة، ثم يسأل العبد بعد ذلك. "فقدم الثناء على الدعاء لرسوله، ثم للإنسان.

وكذلك هنا، مع أتى لا أعلم في هذا نزاعاً بين العلماء،

١ ــ أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عبـاس في الحج، وفيه «شريكاً ».

٢ \_ في الأصل «كبيرة».

٣ ــ أمّـا حديث القول مثل قول المؤذَّن فأخرجه أحمد، ومسلم، والنسائى عن عبد الله ابن عمرو؛ وأمّـا حديث الدعاء عند النداء فأخرجه أبو داود، والدارمي عن سهل بن سعد.

ولكن المفضول قد يكون أحياناً أفضل. فإن الصلوة أفضل من قراءة القرآن، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. والمفضول قد يعرض له حال يكون فيه أفضل لأسباب متعددة، إمّا مطلقاً كفضيلة القراءة وقت النهى على الصلوة، وإمّا لحال مخصوص. وهذا مبسوط في موضع آخر.

والمقصود هنا أنّ جنس الشناء أفضل من جنس السؤال، كما قال تعالى: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» أوقراءة القرآن أفضل منهما، كما في حديث الترمذي عن أبي سعيد، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله: من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»، قال الترمذي: حديث حسن غريب. كما في السائلين، قال الترمذي: حديث حسن غريب. كما في السائلين، قال الترمذي: حديث حسن غريب. كما في المنافلين، والمنافلين، والمنافلين،

ا ـ هذا لفظ حديث قدسى أخرجه البخارى فى « خلق أفعال العباد » (طبع الهند، ص ٩٣) عن عمر بن الخطّاب. وأخرجه أيضًا أبو نعيم عن حديفة، والبيهةى فى الشعب عن جابر. وقد رواه المصنّف عن مالك بن الحويرث كما مـر فى ص ٢. قال المصنّف: وأظنّ البيهقى رواه مرفوعاً (عن مالك بن الحويرث) بهذا اللفظ ـ «فتاوى ابن تيميّة »، ح ٢، ص ٢٠٠٠.

٢ ــ أخرجه الترمذي في آخر أبواب فضائل القرآن، وتمامه «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». قال الحافظ في «الفتح» تحت باب فضل القرآن على سائر الكلام من أبواب فضائل القرآن من البخارى: جاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف ـــاه. وأخرجه أيضا الدارمي في فضائل القرآن، باب فضل كلام الله على سائر الكلام. وقال المباركفورى: وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان.

كسون مقصوم وهدا بين في الاعتسار. لأن السائل غايسة السائل مطلوب مطلوب ومراده. فهو مريد من نفسه، ومقصود مقصوده حصول مطلوبه ومراده. فهو مريد من المشنى محبوب ربه الله. وإن كان مطلوبه محبوباً لله مشل أن يطلب منه إعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته فهو يريد منه هذا الأمر المحبوب لله.

وأمّا المُشنى فهو ذاكر لنفس مجبوب الحق من أسمائه وصفاته. والمطلوب بهذا معرفة الله ومجبّته وعبادته. وهذا مطلوب لنفسه، لا لغيره. وهو الغاية التي خلق لها الخلق، كما قال تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ كما قال تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات ٥١:٥١]، والسؤال وسيلة إلى هذا. ولهذا قال في الفاتحة ﴿ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَالمَقَاوِد لنفسه على قوله ﴿ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ ﴾ المقصود لنفسه على قوله ﴿ وَإِيّاكَ نَسْتَعْدِينُ ﴾ ، لأنّه وسيلة إلى ذلك. والمقاصد مقدّمة في القصد والقول على الوسائل . ا

<sup>«</sup>وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها. ولأنّ (إيّاك نعبد) متعلّق بألوهيّة واسمه الله، (وإيّاك نستعين) متعلّق بربوبيّته واسمه الربّ. فقدّم (إيّاك نعبد) على (إيّاك نستعين) كما تقدّم اسم الله على الربّ في أوّل السورة. ولأنّ (إيّاك نعبد) قسم الربّ فيكون من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، (وإيّاك نعبد) قسم العبد فكان مع الشطر الذي له، وهو (اهدنا الصراط المستقيم) إلى آخر السورة. ولأنّ العبادة المطلقة تتضمّن الاستعانة من غير عكس... إلخ».

ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثنى مع اشتغاله بأشرف القسمين.

كون ما يحصل وأمّا الداعى فإذا كان مهتما بما هو محتاج الداعى من معرفة إليه من جلب منفعة ودفع مضرة حكاجته إلى له من نفس حاجه الرزق والنصر الضروري حكان اشتغال نفسه بهذا صارفا له عن غيره. فإذا دعا الله سبحانه وتعالى فقد يحصل له بالدعاء من معرفة الله ومحبّته، والثناء عليه، والعبوديّة له، والافتقار إليه، ما هو أفضل وأنفع من مطلوبه ذاك، كما قال بعض السلف «يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها قرع باب سيدك». وقال بعضهم: «إنّه ليكون لى إلى فيها قرع باب سيدك». وقال بعضهم: «إنّه ليكون لى إلى أن لا يُعجّل لى قضاؤها لئلا ينصرف قلى من الدعاء». الله تعالى حاجة فأدعوه، فيفتح لى من باب معرفته ما أحب معه أن لا يُعجّل لى قضاؤها لئلا ينصرف قلى من الدعاء». ا

كون الكافر لا والسائل إذا حصل سؤله برد. فإنه لم يكن يدعب الله إلا مراده إلا سؤله، وإذا حصل أعرض عن الله. لحاجته فقط نم مراده الله سؤله، وإذا حصل أعرض عن الله يساها وبعرض عنه فهذا حال الكفّار الذين ذمّه م الله تعالى فى القرآن، كقوله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَّسَ الْإِنْسَانَ الضُرُّ دَعَانَا

۱ – انظر بیان ذلك بأبسط منه وألذ فی ص ۳۰۲، ج ۲، من فتاوی الشیخ المصنف
 رحمه الله تعالی

لَجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ، فَلَيَّمِا كَيَشَفْنَا عَنْهُ فَرَرَهُ مَرَّ كَأَنْ كُمْ يَدْعُنَا إلى صَرِّ مَسَّه ﴾ \_ [يوس ١٠:١٠] ، وقال تعالى ﴿ قُلْ مَن يُسَجِّيكُم مِنْ فُطْلُمَاتِ الْمَبِّ وَالْمَحْر تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُنْفِيَةً ، كَين أَنْجِلَنا مِن هَذِهِ لَـنَكُـونَـنَ مَنَ الشَـاكـرِينَ ۞ قُلُ اللهُ ۗ يُنَـجّـيكُـم مُنْهَا وَمـنُ كُلُ كُرُب ثُنَّم أَنْتُم تُشركُون ﴾ \_ الأنعام ٦: ١٢-١٤] ، وقال تعالى ﴿ وَإِذَا مَسّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ رَعَا رَبُّهُ مُنسِبًا إِلَيْهِ ثُمَّم إِذَا خَوْلَهُ نَعْمَةً مَنْهُ نَسَى مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُصِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلْيُكُ ، إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ \_ [الزمر ٣٩: ٨] . فقوله سبحانه وتعالى ﴿ نَسْمَى مَا كَانَ يَدْعُمُوا إِلَيْهِ ﴾، أي نسى ما كان يدعو الله إليه ، وهو الحاجة التي طلبها . فإنّ دعاءه كان إليها ، أى توجّه إليها وقصده إليها ، فهي الغاية التي كان يقصدها .

وإذا كانت «ما» مصدريّة كان التقدير «نسى كونه كان يدعو الله إلى حاجته»، كما قال تعالى فى الآية الأخرى ﴿ فَلَمَّا كَمَشَفُ نَا عَنْهُ صُرَّرَهُ مَرَّرَ كَانَ كَمْ يَدْعُنَا إِلَى صُرِّرَ مَسَّهُ ﴾. كَمَا قال تعالى عائدًا على ضَرِّر مَسَّهُ ﴾. لكن على هذا يبقى الضمير فى ﴿ إِلَيْهِ ﴾ عائدًا على غير مذكور، بخلف ما إذا جعلت بمعنى «الذى». فإن التقدير «نسى بخلاف ما إذا جعلت بمعنى «الذى». فإن التقدير «نسى

حاجته التي دعانا إليه من قبل، فنسى دعاءه لله الذي كان سبب الحاجة ».

و «إلى » حرف الغاية ، كما قال تعالى في الآية الأخرى ﴿ قُلْ اللَّهِ اللَّهُ ال

كون المؤمن لا يترك وأمّا المؤمن فلا بُرتد بعد قضاء حاجته من عبادته الإقبال على الله بعد قضاء حاجته لله تعالى، وإخلاصه له، وإقباله عليه، كما أمره فضاء حاجته لله تعالى، وإخلاصه له يكون من الأبسرار، أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين. ومن ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب. وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر الذي يبتلى به غالب الخلق \_ إمّا شركا في الربوبيّة، وإمّا شركا في الإلهيّة \_ كما هو مبسوط في موضعه. وقد يبتلى في أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك ألم يعلمون.

١ ـ كذا بالأصل، والظاهر أنه « إليها».

فالسائل مقصوده سؤله. وإن حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه ومحبّته وتوبته فهذا بالعرض؛ وقد يدوم والأغلب أنّه لا يدوم. إلّا أن يكون ذلك المحبوب للربّ هو سؤله، مثل أن يسأل الله التوبة، والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، فهنا مطلوبه محبوب للربّ. ولهذا ذمّ الله من لم يطلب إلّا الدنيا في قوله ﴿ وَهُمِ نَ النّاسِ مَنْ يَقُلُولُ رَبّنا آتِنا فِي السُّدنيا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَة مِنْ خَلَق ﴾ [البقرة ٢٠٠٠].

خلاصة هذا البحث وأمّا المثنى فنفس ثنائه محبوب للرب ، وحصول في أنّ جنس الثناء مقصود السائل يحصل ضمناً وتبعاً . فهذا أضل من جنس أرفع ، لكنّ هذا إنّما يتمّ لمن حصل إيمانه .

فصار يحب الله ، ويحب حمده وثناءه وذكره . وذلك أحب إلى قلبه من مطالب السائلين رزقــًا ونصــرًا .

وأمّا من كان اهتمامه بهذا أكثر فهذا يكون انتفاعه بالدعاء أكثر، وإن كان جنس الثناء أفضل، كما أنّ قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء. وقد يكون بعض الناس لبعض حاله انتفاعه بالذكر والدعاء أكمل، فهو خير له بحسب حاله، لا أفضل في نفس الأمر.

١ ــ أى بطلب الرزق والنصر .

والمقصود هذا بيان ما شرعه الله لعباده شرعًا مطلقًا عامًا. ولهذا ما كان من أذكار الصلوة من جنس الدعاء لم يجب عند عامّة العلماء. وأمّا الثناء كدعاء الاستفتاح وغيره فاختلف في وجوبه. فذهب طائفة من أصحاب أحمد إلى وجوب الذكر الذي هو ثناء، كالاستفتاح، وهو اختيار ابن بـ طة وغيره. ودُذكر هذا رواية عن أحمد، كما وجب في المشهور عنه التسبيح في الركوع والسجود، والتسميع والتحميد، وتكبيرة الانتقال.

كــون الإخبار فهذان أنوعان ظهر فضل أحدهما على الآخر. بالعبوديّة أفضل وأمّـا النوع المتوسّط بينهما فهو إخبار الإنسان من الدعاء ودون بعبادته لله تعالى، كقوله «وَجَـّهُـت وَجُـهِـكى

للَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ» ، وقوله « إِنَّ صَلَاتِي وَلَّهُ وَلَهُ « لِنَّ صَلَاتِي وَلَكُ وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَاتِي لِلهِ » ، وقوله « لك سجدت ، ولك عبدت ، وبك أسلمت » ، ونحو ذلك . المنت ، ولك أسلمت » ، ونحو ذلك . المنت ، ولك أسلمت » ، ونحو ذلك . المنت ، ولك أسلمت » ، ونحو ذلك . المنت ، ولك أسلمت » ، ونحو ذلك . المنت ، ولك أسلمت » ، ونحو ذلك . المنت ، ونحو د دلك . المنت ، ونحو

١ \_ أي الثناء والدعاء.

٧ ــ هذه ثلاث قطع من حديث على بن أبى طالب أخرجه مسلم فى كتاب الصلوة، باب المدعاء فى صلوة الليل وقيامه. فالأولى والثانية منها كان عما يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الليل. وأما الثالثة فمما كان يقوله إذا سجد، وليس فى رواية مسلم « ولك عبدت »، وتمامه « سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين».

فهذا أفضل من الدعاء، ودون الثناء. فإنه إنشاء، وإخبار ما يحتبه الله ويأمر به العبد. فمقصوده محبوب الحق، فهو أفضل تما مقصوده مطلوب العبد. لكن جنس الثناء أفضل منه، كما روى مسلم في صحيحه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنّه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهنّ من القرآن لسحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، وإلله أكبر». فجعل هذا الكلام الذي هو ذكر الله أفضل من جميع الكلام بعد القرآن. وكذلك للرجل الذي قال: لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني، فعلمه سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر؟ فجعل ذلك بدلًا عن القرآن.

۱ ــ مــر تخريجه في ص ٧.

٢\_ هو حديث عبد الله بن أبى أونى أخرجه أحمد، وأبو داود فى «باب ما يجبزئ الأملى والعجمى من القراءة»، والنسائي فى «باب ما يجبزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن»، وزادوا «ولا حول ولا قوة إلا بالله».

# الفضالثاذا

#### بَعْضُ أَسْرًا رَالتَّشَقُد وَالصَّلُوة وَالْحِيَّلَة وَالبَسْمَلَة

وسورة ﴿ قُـلُ مُهُوَ اللهُ أَحَـدُ ﴾ أفضل من ﴿ قُـلُ يَا أَيْهَا الْكَافْرُونَ ﴾. وتلك أمر ً بأن يقال ما هو صفة الرب ، وهذه أمـرٌ بأن يقال ما هو إنشاء خبر عن توحيد الرب.

ذكر جامع للأنواع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ذلك الثلاثة من الثناء، الصنف، كقوله في الحديث الصحيح: « اللَّهُمَّ! والإخمار، والدعاء، لك الحمد، أنت ربّ السملوات والأرض ومن على النزتيب فيهسن ؛ ولك الحمد، أنت قيبوم السموات والأرض ومن فيهنّ ؛ ولك الحمد، أنت نور السملوات والأرض ومن فيهنّ ؛ أنت الحقّ ، وقولك الحقّ ، ووعدك حقُّ . والجنَّـة حقُّ، والنار حقُّ، والنبيتون حقُّ، ومحمد حقُّ. اللّهم ! لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكُّلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت . فاغفر لي ما قدمت ، وما أخرت ، وما أسررتُ ، وما أعلنتُ ، وما أسرفتُ ؛ أنت إلَّهي ،

۱ ــ وجاء «قيّـام» و «قيّـم» أيضـّـا. قال مجاهد: القيّـوم القائم على كلّ شيء.

لا إليه إلّا أنت». فهذا الذكر تضمّن الأنواع الثلاثة، فقـدّم ما هو خبر عن ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه، ثم ختم بالسؤال.

وجه تقديم ذكرالله وهذا لأن خبر الإنسان عن نفسه سلوك يشهد على خبر الإنسان فيه نفسه وتحقيق عبادتها لله عبر وجل وأمّا الثناء المحض فهو لا يشهد فيه إلّا الله تعالى بأسمائه وصفاته وما مُحرّد فيه ذكر الله تعالى كان أفضل عبّا ذكر فيه الخلق وأيضًا ولهذا فضّلت سورة (قُل مُهو الله أَحَد وجعلت تعدل ثلث القرآن، لأنّها صفة الرحمان وذكره محضًا، لم يشب بذكره غيره.

كون الشهادتين لكن في ابتداء السلوك لا بدّ من ذكر الإنسان. مسدأ الإسلام ولهذا كان مبدأ الدخول في الإسلام «أشهد أن وأصله وركنا لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»، فالخطب لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده والحمد بخلاف حال العبادة المحضة، فإنه يقول «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». فإن الشهادة بها يصير مسلماً، وهو الأصل والأساس.

١- أخرجه أحمد، والشيخان، والترمـذي، والنسائي، وابن ماجه، من غير وجه عن ابن عبـاس مرفوعــاً.
 أمــا البخــاري فقــد رواه في صــلوة التهجــد حيث شرحـه مستوفيــاً الحافظ ابن حجر في «الفتح»، ورواه أيضــاً في الدعوات، وفي كتاب التوحيد مراراً.

ولهذا جعلت ركناً في الخطب في خطبة الصلوة، وهي التشهد، يختمه بقوله «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»؛ وفي الخطب حارج الصلوة، كخطبة الحاجة خطب المشروعة خطب الجُمَع وغيرها.

كون الصواب ف وفي السنن عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنه الخطب وجوب ذكر النبيّ قال: «كلّ خطبة ليس فيها تشهّد فهى كاليد النبيّ (ص) بالتشبّد الجذماء» أ والذين أوجبوا ذكر النبيّ صلّى الله عليه وسلم في الخطبة، كأصحاب الشافعيّ وأحمد، قال كثير منهم: يجب مع الحمد الصلوة عليه . وقال بعضهم: يجب ذكره إمّا بالصلوة وإمّا بالتشهّد، وهو اختيار جدّى أبو البركات. الصلوة وإمّا بالتشهد، وهو اختيار جدّى أبو البركات. والصواب أنّ ذكره بالتشهد هو الواجب لدلالة هذا الحديث عليه ولأنّ الشهادة إيمان به، والصلوة عليه دعاء له . وأين عذا من هذا ؟

١ \_ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، وقال حسن غريب. وأخرجه أيضاً أبو داود، وأحمد. و «الجذماء» المقطوعة.

٢- هو الشيخ بحد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية المتوفي سنة ١٥٣ه، صاحب كتاب «المنتقى» في أحاديث الأحكام. وقوله «أبو البركات» هكذا في الأصل بالرفع مع أنه في محل الحفض على البدلية من لفظ «جدي»، لأنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله.

كون التنهد شرع والتشهد في الصلوة لا بد فيه من الشهادة له في المناء على الحق وفي الخطاب مع في الرقل، والآخر. وأمّا الصلوة عليه الناس وفي الإعلام فشرعت مع الدعاء، والصحيح أنّه إذا دعا قدم الصلوة عليه أمام الدعاء، فهي مشروعة مع الدعاء.

وأمّا التشهّد فهـو مشروع فى الخطـاب والثـناء. فتشهّد الصلوة ثناء على الحقّ شرع فيـه التشهّد، والخطبة خطـاب مع الناس شرع فيها التشهّد.

والأذان ذكر الله يقصد به الإعلام بوقت العبادة وفعلها ، فشرع فيه التشهّد .

كون الصاوة على وأمّا الصلوة عليه فإنّها جاءت الآثار بأنّها النبيّ (ص) مع تكون مع الدعاء، كحديث الذي قال فيه «عجّل الدعاء لأنّه من جنس الدعاء هذا » وأمثاله فإنّ الصلوة عليه من جنس الدعاء ، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فيكون الدعاء له مقدماً على الدعاء لغيره ، كما قدّم السلام عليه في التشهد على السلام على غيره ، حتى على المصلّى نفسه .

فهذا تما يبـتين كمال أسرار الدين.

١ ــ أى في التشمُّـد الأوَّل من الصلوة، وفي التشمُّـد الأخير.

٢ ــ تقـدم هذا الحديث بتمامه مع تخريجه من المصنّف في ص ٤.

فإن في سنن أبى داود وغيره عن النبيّ صــّلى عليه وسلم أنّـه قال: «كلّ أمر ذى بال لا يبدأ فيه بِ ﴿ الحمد لله › فهو أجذم » . ﴿ وَالْحَمد لله » له الابتداء .

ولهذا كانت خطب النبيّ صــلى الله عليه وسلم يفتتحها بالحمد. وكذلك الصلوة إنّـما تفتتح بالحمد، فتفتتح بسورة الحمد عند المسلمين كلّـهم، إذ هي السّنة المتـواتـرة عن النـبيّ صــلى الله عليه وسلم.

كون البسملة شرعت ويفتتح بالجهر بكلمة « الحمد » عند جمهورهم ، في افتتاح الأعمال إذ كانت البسملة مقصوده لغيرها ، فهي وسيلة . إذ قول القارئ « بسم الله » معناه « باسم الله أقرأ ، أو أنا قارئ » .

ولهذا شُرعت التسمية في افتتاح الأعمال كلّمها. فيستمى الله عنـد الأكل والشرب، والـركوب، ودخول المنزل والخروج

<sup>1</sup>\_ أخرجه أبو داود عن أبى هريسرة فى الأدب، باب الهدى فى الكلام بلفظ «كلّ كلام»، وابن ماجه فى النكاح، باب خطبة النكاح، وفيه «بالحمد». و «أجذم» معناه الأبتر المنقطع، أو المقطوع اليد. وفى رواية ابن ماجه «أقطع»، أى مقطوع البركة.

منه، ودخول المسجد والخروج منه، وغير ذلك من الأفعال؛ وهى عند الذبح من شعبائر التوحيد. فالصلوة والقراءة عمل من الأعمال، فافتتحت بالتسمية.

كونها آية في أول ولهدذا إنسما أنزلها الله في أول كلّ سورة، وهي السورة وليست من القرآن حيث كتبت كما كتبها الصحابة رضوان الله عليهم. لكنها آية مفردة في أوّل السورة، وليست من السورة. وهذا القول أعدل الأقوال الثلاثة التي للعلماء فيها. السرف عدم فلمنا كانت تابعة ووسيلة، و « الحمد لله » مقصود والجهر بالبسمة لنفسه، والتسمية لأجله، مجهر بالمقصود وأعلن، والجهر بالمعدلة لنفسه، والتسمية لأجله، مجهر بالمقصود وأعلن، وأخفى الوسيلة، كما هو قول جمهور العلماء، وعليه تدل وأخفى الوسيلة، كما هو قول جمهور العلماء، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. ألا ترى أنه باتنفاق المسلمين، وهي السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يُجهر بها في الخطب، بل يفتتح الخطيب بالحمد وإن لم يكن الخطبة قرآنياً.

ولهذا لم يذكرها النبيّ صلّى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح \_ حديث قسمة الصلوة بين العبد والربّ . ٢

١ ـــ والقول الثانى أنَّمها بعض آية في الفاتحة دون غيرها ، والشالث أنَّمها إنَّما كتبت للفصل لا أنَّمها آية ــ أفاده الحافظ ابن كثير.

٢\_ أخرجه مسلم عن أبى هريرة، كما سرده المصنف فى ص ٨، وأوّله « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهى خداج». وأخرجه أيضًا الترمذيّ، والنسائيّ، ومالك.

كبون الخطب وخطبة الجمعة تفتتح بالحمد بالسنة المتواترة كالمها لا تفتت واتفاق العلماء. وأمنا خطبة الاستسقاء ففيها ثلاثة أقوال في منذهب أحمد وغيره واحدها أنها تفتت بد «الحمد لله» كالجمعة، والثاني بالتكبير كالعيد، والثالث بالاستغفار لأنه أختص بالاستسقاء. وخطبة العيد قد ذكر عبيد الله بن عتبة أنها تفتت بالتكبير، وأخذ بذلك من أخذ به من الفقهاء.

لكن لم ينقل أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنّه افتتح خطبة بغير الحمد \_ لا خطبة عيد، ولا استسقاء، ولا غير ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» . وقد كان يخطب خطب الحج وغير خطب الحج \_ خطباً عارضة \_ ولم ينقل أحد عنه أنّه افتتح خطبة بغير الحمد.

فالذى لا بُد منه في الخطبة «الحمد لله»، والتشهد. والحمد يتبعه التسبيح، والتشهد يتبعه التكبير، وهذه هي الباقيات الصالحات. وقد قال الله تعالى ﴿ فَادْ عُمُوا اللهَ مَخْلِصِينَ لَهُ السَّالِينَ، أَكْمُدُ لللهَ رَبِ الْمُعَالَمِينَ ﴾ \_ [المؤمن ٤٠: ٥٠].

١ ــ رواه الموقدة ابن قدامة بإسناده عن عبيد الله في «المغنى». وقال الحافظ بن حجر في « التلخيص الحبير »: أخرجه البيهقيّ، وابن أبي شيبة .

٢ ــ مــر هــذا الحديث في ص ٢٠، مع بيان تخريجه.
 ٣ ــ وهي لا إله إلا الله،
 وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما رواه أحمد عن عثمان.

# الفَصَّلُالِيْثِ

### أنُواعُ ٱلاسِنفِتاجِ ٱلثَّلاثَةُ، وَبَاإِنُ الْأَفْضِلِمْنِهَا

النوع الأولماكان إذا تبتين هذا الأصل فأفضل أنواع الاستفتاح ثناء عضاوه وأفضل الخالسة ثناء عضاء مشل «سبحانك اللهمة أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا، مشل «سبحانك اللهمة وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»؛ وقوله «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً». لكن ذاك فيه من الشناء ما ليس في هذا، فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، وتضمن قوله «تبارك اسمك، وتعالى جدك»، وهما

1 — أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسام، بلفظين «كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول...» أو «كان إذا استفتح الصلوة يقول...». قال الترمذي: هذا أشهر حديث في الباب وقد تكلّم في إسناده. وأيضاً أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن عائشة، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلّم فيه من قبل حفظه الترمذي: هذا حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسام في باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة من الصلوة، والترمذي في الدعوات، والنسائي في الصلوة، بلفظ: بينما نحن نصلي والقراءة من الصلوة، والترمذي في الدعوات، والنسائي في الصلوة، بلفظ: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم «الله أكبر كبيراً ... إلخ». وخلاصته، كما في «الفتاوي»، أن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم والحمد «الله أكبر»، فصار كل منهما متضمنا معني الآخر إذا أفرد.

من القرآن أيضاً . ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به ، وكان عمر بن الخـطاب يجهر به يعــلمه الناس .'

النوع الثانى ما كان وبعده النوع الثانى، وهو الخبر عن عبادة العبد، خبرًا عن عبادة العبد، خبرًا عن عبادة العبد، العبدومودون الأول كمقوله «وجَنَّهت وجَبِّهي لِلَّذَى فَطَرَ السَّمَا واللَّرُضَ... إلخ » . لا وهو يتضمن هذا النوع، ويتضمن الدعاء.

الجمع بين نوعى وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الاستفتاح وذكر من العلماء الأنواع الثلاثة، وهو أفضل الاستفتاحات، كما جاء ذلك في حديث مصرَّحًا. " وهو اختيار أبي يوسف، وابن

<sup>1</sup> ـ ذكره مسلم في باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ، عن عبدة بن أبي لبابة أنّ عمر بن الحيطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات. قال النووي: في إسناده انقطاع لأنّ عبدة لم يسمع من عمر \_ انتهى. فأخرجه مسلم استطرادًا في موضع غير مظنّته ومقصوده الحديث الذي أخرجه بعد هذا الأثر في عدم الجهر بالبسملة ، وهو صحيح متصل. وإنسما فعل هذا لأنّه سمعه هكذا، فأدّاه كما سمع. وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلوة قال «سبحانك اللّهم وبحمدك . . إلخ » يسمِعنا ذلك ويعلمنا ، رواه الدار قطني \_ قال أبو البركات ابن تيمية في «المنتقى».

٧ ــ أخرجه بطوله مسلم في الصلوة، باب الدعاء في صلوة الليل وقيامه، عن على بن أبى طالب، وكذلك أبو داود، والترمذي، والنسائي.

٣ ـ أخرجه البيهقي في السنن في باب من روى الجمع بينهما (ج ٢ ، ص ٢٣) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلوة قال: سبحانك اللهم ... إلخ، وجهت وجهى ... إلخ. قال البيهقي في المعرفة »: وقد روى في الجمع بينهما عن محمد بن المنكدر، مسرة عن ابن عمر، ومسرة عن جابر، وليس بالقوى ـ انتهى من «نصب الراية»

هبيرة الوزير من أصحاب أحمد، صاحب « الإفصاح »، وهكذا أستفتح أنا .'

النوع الثالث ما كان وبعده النوع الشالث، كقوله « اللهم ! باعد دعاء من العبد، وهو أدنى الأنواع بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب... إلى "."

بيان مراعاة هذا وهكذا ذكر الركوع والسجود، والتسبيح النتيب في أذكار المتعود الله النتيب في أذكار المتعود فيهما، أفضل من قوله «لك ركعت»، و «لك سجدت»، وهذا أفضل من الدعاء. والترتيب هنا متفق عليه فيما أعلم، فإنه لم أعلم أحدًا قال إنّ التسبيح فيهما أفضل من التسبيح، كما قيل مثل ذلك في الاستفتاح.

۱ \_ قال فی «الاختیارات العلمیّــة» فی اختیارات ابن تیمیّــة (فی الجزء الرابع من فتاویه)، ص ۲۹: ویستحب آن یجمــع فی الاستفتاح بین قوله «سبحانك اللّــهــم و بحمدك ... إلى آخره». وهو اختیار أبی یوسف وابن هبیرة \_ انتهی .

وذكر في «نصب الراية» قول صاحب «الهداية» فقال: الحديث السابع، روى عن على أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم كان يجمع في أوّل صلاته بين قوله «سبحانك اللّهم وجمدك ... النح» وقوله «وجلّهت وجهى ... إلنح» ... وعن أبي يوسف أنّه يضم إليه قوله «وجلّهت وجهى ... إلى أنّه علي أنّه عليه السلام كان يقول ذلك ... فلمّا جاءت الرواية بهذا استحسن أبو يوسف أن يقولهما المصلّى جميعًا لـ انتهى .

٢ أخرجه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، بتمامه عن أبى هريرة ٣ أخرجه مسلم من حديث على بن أبى طالب كما مـر بيانه فى ص ١٩ .

٤ ــ هكذا في الأصل، وهو ظاهر الخطأ، ولعل صوابه « إنّ الدعاء فيهما افصل من التسبيح « أو « إنّ خبر العبد والدعاء أفضل من التسبيح ».

الاعتراض بأن فإن قلت : هذا الترتيب عكس الأسانيد. فإنه هذا الترتيب عكس الأسانيد ليس في الصحيحين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء «اللهم ! باعد بيني وبين خطاياي»، وقوله «وجهم وجهي » في صحيح مسلم . وحديث «سبحانك اللهم » في السنن، وقد تُكلّم فيه . وقد روى أنّ هذا كان في قيام الليل ، وكذلك قوله «وجهم» .

جواب المستف ﴿ قلتُ ﴾ : كون هذا تما بلغنا من طريق أصح عن هذا الاعتراض من هذا في هذا ليس في صفية للذكر في نفسه توجب فضله على الآخر ، لكنّه طريق العلمنا به . والفضيلة كانت ثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه \_ قبل أن يبلغنا الأمر .

وقد ثبت في الصحيح عن عمر بن الختطاب أنّه كان يجهر ب « سبحانك اللّهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك » يعلمه الناس أ فلولا أنّ هذا من السنن المشروعة لم يكن يفعله هذا عمر ، ويقره المسلمون عليه .

وحديث أبي هريرة دليل على أنّ الاستفتاح لا يختص

١ ــ يشير إلى الأثر المنقطع الذي ذكره مسلم في صحيحه استطرادًا، كما مـر في تعليق
 ١، ص ٢٩. وقال النرمذي بعد إخراجه من جامعه: وهكذا روى عن عمر بن الخـطاب،
 وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العام من التابعين وغيرهم ــ انتهى.

بِ «سبحانك اللّـهم"» و «وجّـهت وجهى» وغيرهما، بل يستفتح بكلّ ما روى. لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر، كما قــّدمنا.

كون «سبحانك وأيضاً فإنّ قوله «سبحانك اللّهم ـ إلى آخره» اللّهم النه اللهم الله من الله الله الله الله الله الكلام بعد القرآن يتضمن الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، كما في صحيح مسلم عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنّه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر».

وأيضاً ففى صحيح مسلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم سئل: أيّ الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده». فهذه الكلمة هي أوّل ما في هذا الاستفتاح، وهي أفضل الكلام.

كون «سبحانك وأيضًا فالله قد أمر بالتسبيح بحمده، وعبر اللهم إلخ امتالا بذلك عن الصلوة بقوله ﴿ وَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ لَقُوله ﴿ وَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ لَقُوله ﴿ وَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ لَقُوله ﴿ وَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ عَن الصلوة بقوله ﴿ وَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ عَن الصلوة بقوله ﴿ وَسَبِحُ بِحَمْدُ رَبِّكَ عَن الصلوة بقوله ﴿ وَسَبِحُ بِحَمْدُ وَلِيكَ اللهُ وَلَهُ مَن المُفْسِرِينِ لِللهُ اللهُ وَلَهُ مَن المُفْسِرِينِ لَا الذَّكُو أُولَى ، وقد قال طائفة من المفسرين لله وبحمده ، وفيه المراجع مسلم عن أبي ذر في كتاب الذكر ، باب فضل سبحان الله وبحمده ، وفيه «لملائكة أو لمماده » .

كالضحّاك ـ فى تفسير هذه الآية: هو قول المصـّلى «سبحـانك اللّـهم وبحمـدك، وتبـارك اسمـك، وتعـالى جـدك، ولا إله غيرك». ا

معنى «سبحانك وقد بسط الكلام على معنى هذه الكلمة فى غير هذا اللّم وبحمدك» الموضع ، وبـتين أنّـها تشتمل على التنزيه والتعظيم ، والتحميد بصفات النفى والإثبات ، وأفعاله كلّـها \_ سبحانه وبحمده . ٢

١ ــ أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره تحت هذه الآية عن الضحّــاك بإسناده.

Y ـ قد بسط المصنّف كلامه على معنى هاتين الكلمتين أثناء شرح دعاء ذى النّـون فى فتاويه، ج ٢، ص ٢٥-٢٦٢، هذا ملّخصه: «وقوله «سبحانك» يتضمّن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص. فإنّ التسبيح \_ وإن كان يقال يتضمّن نفى النقائص \_ فالنفى لا يكون مدحا إلا إذا تضمّن ثبوتًا، وإلا فالعدم المحض لا مدح فيه. ونفى السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله، ولله الأسماء الحدى. و «الحمد» إنّها يكون على المحاسن» \_ انتهى.

وقال ابن القيّم \_ رحمه الله \_ في «كتاب الصلوة»: «وإذا قال العبد «سبحانك اللّمِم وبحمدك» شاهد بقلبه ربَّا منهزها عن كلّ عيب، سالما من كلّ نقص، محمودا بكلّ حمد. فحمده يتضمّن وصفه بكلّ كمال، وذلك يستلزم براءته من كلّ نقص».

## الفضللوا

المُواضِعُ ٱلمَشَرُوعُ فِيهَا ٱلتَّكِيرُ وَٱلْتَجَيْدُ وَالْتَسَمَّدُ ، وَبَالْ فَاسَبَاتِهَا

مشروعة التكبير التكبير مشروع في الأماكن العالية ، وحال ارتفاع في الأماكن العالية العبد ، وحيث يقصد الإعلان ، كالتكبير في وعند الإعلان ، كالتكبير في والحمد في الابتداء الأذان ، والتكبير في الأعياد ، والتكبير إذا علا شرفًا ، والتكبير إذا رقى الصفا والمروة ، والتكبير إذا ركب الدابّة . والتسبيح في الأماكن المنخفضة ، وحيث ما نزل العبد ، كما في السنن عن جابر قال : «كنّا مع النبيّ صلّى الله عليه وسلم إذا علونا كبّرنا ، وإذا هبطنا سبّحنا ، فوضعت الصلوة على ذلك » . الخاطونا كبّرنا ، وإذا هبطنا سبّحنا ، فوضعت الصلوة على ذلك » . المناه على الله على اله على الله على الله على

والحمد مفتاح كل أمر ذى بال ـ من مناجاة الربّ، ومخاطبة العباد بعضهم بعضا .

ا\_ ليس هذا من حديث جابر كما قال المصنف \_ رحمه الله \_ بل هو معنى قطعة من آخر حديث ابن عمر آخرجه أبو داود فى الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا سافر، ولفظه «وكان الني صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الشنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلوة على ذلك». وأوله: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذ استوى على بعيره... الحديث. وأخرجه أيضاً مسلم، والترمذي، ولكن بدون هذه الزيادة فى آخره، وهي قوله: «فوضعت الصلوة على ذلك». أمّا حديث جابر فأخرجه البخاري في موضعين من الجهاد، باب التسبيح إذا هبط واديا، وباب التكبير إذا علا شرفا، ولكن ليس فيه «فوصعت الصلاة على ذلك».

اقتران الشهادتين والشهادتان مقرونة بالحمد، وبالتكبير. فهى فى بالحمد، وبالتكبير الأذان وفى الخطب خاتمة الثناء. فتُذكر بعد التكبير، ثم يخاطب الناس \_ يقول المؤذّن: (حى على الصلوة، حى على الفلاح). وتذكر فى الخطب، ثم يخاطب الناس \_ يقول: (أمّا بعد). وتذكر فى التشهّد، ثم يتختير العبد من يقول: (أمّا بعد). وتذكر فى التشهّد، ثم يتختير العبد من الدعاء أعجبه إليه.

فالحمد والتوحيد مقدَّم في خطاب الخلق، وسؤال الخالق.

ييان وجه تقديم والحمد له الابتداء. فإنّ الله لمنّا خلق آدم عليه الحمد على التشهد السلام أوّل ما أنطقه بالحمد؛ فإنّه عطس وقال: « الحمد لله رب العالمين »، فقال الله: « يرحمك ربّك »! فكان أوّل ما نطق به الحمد، وأوّل ما سمع من الله الرحمة. وبه افتتح الله أمّ القرآن.

والتشهد هو الخاتمة. فأوّل الفاتحة ﴿ اَلْحَمْدُ لِلهِ ﴾ ، وآخر ما للرب ﴿ إِيَّاكَ اَنعْبُدُ ﴾ . وكذلك التشهد والخطب فيها التشهد بعد الفاتحة . فإنّه يتضمّن إلّهيّة الرب ، وهو أن يكون الرب هو المعبود ، وهدذا هو الغاية التي ينتهي إليها المحمد ومرق عن انس، وأبي هريرة ، وابن عبّاس ، مرفوعاً وموقوفاً في قصة خلق آدم ، أخرجها أحمد ، والبرّار ، وأبو يعلى ، وابن حبّان ، وابن جرير ، وغيرهم .

٢ \_ أي تشهد الصاوة.

أعمال العبد\_و ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَـَفْسَدَتَا﴾ \_[الأنبياء ٢١: ٢١].

بقاء الحمد في لكن قدم الحمد، لأنّ الحمد يكون من الله، الجنة بخداف المعالية ويكون من الله، وهو باق في الجنّة في أخرر العبادات العملية ويكون من الخلق، وهو باق في الجنّة في أن الدوس المناك وعُمون من الخلق، وهو باق في الجنّة أن المعادة. ونحوه العبادة. فإنّ العبادة أنّه المحود ونحوه، وتوحيده وذكره باق في الجنّة أيلهمه أهل الجنّة كما أيلهم الناس النه ألله النهس النهس النهس النهس النه المنه أهل الجنّة كما ألهم الناس النهس النهس النهس النهس النهس النهس النهس النهس النهس النه المنه الهربية المنه المنه

وهـذه الأذكار هى من جنس الأقوال، ليست من العبادات العمليّـة، كالسجود، والقيــام، والإحرام. والربّ تعالى يحمد نفسه، ولا يعبد نفسه. فالحمد أوسع العلوم الإلّـهيّــة.

١ ـ كما رواه مسلم فى كتاب الجنّة، باب فى صفات الجنّة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيّة، من حديث جابر بن عبد الله، ولفظه: «إنّ أهل الجنّة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغلون ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك، يُلهِمون التسميح والتحميد كما يُلهَمون النفس». وفى رواية له زاد «طعامهم ذلك». وكذلك أخرجه أحمد، والدارميّ.

وللشيخ ابن القيتم \_ رحمه الله \_ بحث مستفيض في «إثبات الحمد كلّه لله» في كتابه «طريق الهجرتين وباب السعادتين» استوعب ٣٦ صفحة (ص ٧٦-١٤١ المطبعة المنيريّة، مصر، ١٣٥٧). أتى فيه بالعجائب من كونه سبحانه محمودا على ما خلقه وأمر به ونهى عنه، ومعنى كون حمده يملأ السموات والأرض، وكونه شاملا لكلّ ما رُيحدثه، وكونه موجب الحكمة في مخلوقاته، وبيان نوعى الحمد: حمد الصفات وحمد النعم، وكونه محمودًا على ابتلاء خلقه بالمحن والآلام، إلخ.

كسون الحمد به والحمد يفتح به ويختم به . فالسنّة لمن أكل الافتتاح وبه الافتتاح وبه الافتتاح وبه الافتتام وشرب أن يحمد الله ؛ وفي صحيح مسلم عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنّه قال: « إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها » . ا

وقال تعالى ﴿ وَقُرْضَى آيَيْنَهُمْ بِالْحَيْقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ وَقَال تعالى ﴿ وَآخِرُ وَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر ٣٩: ٧٠] ، وقال تعالى ﴿ وَآخِرُ وَآخِرُ وَعُولُهُمْ أَنَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس ١٠:١٠] . ٢

١ ــ أخرجه مسلم في الذكر، وأحمد، والترمذي ، والنسائي ، عن أنس.

٢ ـ قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: «هذا فيه دلالة على أنّه تعالى هو المحمود أبدا ، المعبود على طول المدى . ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره ، وفى ابتداء كتابه ، وعند ابتداء تنزيله . . إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها . وأنّه المحمود في الأولى والآخرة ، في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال . ولهذا جاء في الحديث : «إنّ أهل الجنّة يُلهَمون التسبيح والتحميد كما يُلهَمون النفَس » ـ اه .

# الفضلك

# عِظَمُ شُأن اللَّهُ الوارد يَفِ أَمْرَا لَقُلْ

شدة اصطرار كل وإنسما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي عبد إلى مذا الدعاء يتكرّر بتكرّر الصلوات، بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمّنه أمّ القرآن. وهو قوله تعالى (اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَ صَرَاطَ النّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الصّالِينَ ﴾ [١: ٧-٥].

لأن كل عبد فهو مضطر دائمًا إلى مقصود هذا الدعاء، وهو هداية الصراط المستقيم. فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية، ولا وصول إلى السعادة إلا به. فمن فاته هذا الهدى فهو إمّا من المغضوب عليهم، وإمّا من الضّالين.

كون الاهندا، لا وهذا الاهتداء لا يحصل إلّا بهدى الله \_ ( مَنُ يَصل الله بهدى الله \_ ( مَنُ الله بهدى الله وهذا الله خلافا للقدرية يَهْدِ اللهُ فَهُو الْكُهْتَدِ ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ﴾ \_ [الكهف ١٨: ١٧] . وهده الآية ممتا يبيّن بها فساد مذهب القدريّة الذين يزعمون أنّ العبد لا يفتقر

١ \_ كان في الأصل « الذي » .

فى حصول هذا الاهتداء، بل كلّ عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة والمعصية ـ لا فرق عندهم بين المؤمن والكافر، ولم يخص الله المؤمن عندهم بهدى حصل به الاهتداء. والكلام عليهم مبسوط فى موضع آخر . والمقصود هنا أنّ كلّ عبد فهو مفتقر دائمًا إلى حصول هذه الهداية .

حاجة العبد إلى خلق وأمت اسؤال من يقول: فقد هداهم إلى الإيمان العلوم والإرادات بقلبه في كل وقت فلا حاجة إلى الهدى، وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى، فكلام من لم يعرف حقيقة حال الإنسان وما أمر به.

فإنّ الصراط المستقيم أن تفعل في كلّ وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل ، ولا تفعل ما نُهيت عنه . وهذا يحتاج في كلّ وقت إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك الوقت وما نُهى عنه ، وإلى أن تحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور ، وكراهة جازمة لترك المحظور . ٢

١ ــ كالفصل الثانى من تفسير سورة الشمس المصنّف، ضمن « مجموعة تفسير ابن تمسّة »، طبعة الدار القسّمة، سنة ١٣٧٤ه، ص ٧٢-١٦٦، وغيره.

٢ قد تكرر كلام العلّامة ابن القيّم رحمه الله في هذا الموضوع في مواضع من تصانيفه.
 منها ما ذكر في « الجواب الكافي » بقوله: «... فإنّ الصراط المستقيم يتضمّن عليمه.
 علوما، وإرادة، وأعمالا، وتروكا ظاهرة وباطنة تجرى عليه كلّ وقت ... إلخ».

وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن يحصل للعبد في وقت واحد، بل كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به في ذلك الوقت.

لا بد من هدایة نعم ، حصل له هدی محمد بأن القرآن حق ودین التوفیق فضلا عن الإسلام حق ، والرسول حق ، ونحو ذلك . ولكن هذا الهدى المجمل لا یغنیه إن لم یحصل له هدی مفصل فی كل ما یأتیه ویذره من الجزئیات التی تحار فی كثیر منها أكثر عقول الخلق ، ویغلب الهوی والشهوات أكثر الخلق لغلب الشبهات والشهوات علی النفوس .'

دوام حاجة الإنسان والإنسان تحلق ظلوماً جهولا. فالأصل فيه عدم الله العدل المفصل العلم المفصل العلم، وميله إلى ما يهواه من الشر. فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبسه وبغضه، ورضاه وغضمه، وفعله وتركه، وإعطائه ومنعه؛ وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافى ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم.

۱ \_ انظر بسط هذا الموضع من كتاب «شفاء العليل» لابن القيّم (رح)، الباب الرابع عشر في «الهدى والضلال ومراتبهما، والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم»، ص ٨٥- ٥٠.

وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان (إنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُمِينًا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مَنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مَنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مَنْ أَنْفُ مَصَرَا عَزِيزًا ﴾ مراطًا مستقيما. [الفتح ١٤٠١-٣]. فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطا مستقيما. فإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره ؟

كون الحاجة ال و « الصراط المستقيم » قد تُستر بالقرآن ، الهداية أعظم منها إلى الرزق والنصر والإسلام ، وطريق العبودية . وكل هذا حق ، فهو موصوف بهذا وبغيره . ا

فحاجته إلى هذه الهداية ضروريّـة في سعادته ونجاته، بخلاف الحاجـة إلى الرزق والنصر. فإنّ الله يرزقه، وإذا انقطع رزقه

ا ـ قد بـ آین الشیخ ابن القیّـم ـ رحمه الله ـ معنی «الصراط المستقیم» بعبارة جامعة وجیزة بقوله:

<sup>«</sup>هو طريق الله الذى نصبه لعباده على ألسن رسله، وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلّمها مسدودة إلا هذا. وهو إفراده بالعبوديّة، وإفراد رسوله بالطاعة. فلا يشرك به أحدًا في عبوديّته، ولا يشرك برسوله أحدًا في طاعته. فيجرّد التوحيد، ويجرّد متابعة الرسول. ... ونكتة ذلك وعقده أن تحبّه بقلبك كلّه، وترضيه بجهدك كلّه. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبّه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. والأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إلّه إلا الله، والثاني يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إلّه ألا الله، والثاني يحصل بالتحقيق بشهادة أن الم إلى الحق، وهو معرفة الحق التحقيق بشهادة أن عمّدًا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به. وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به » انتهى ملتخصًا من «بدائع الفوائد»، ج ٢، ص ٤٠.

مات، والموت لا بتد منه. فإن كان من أهل الهداية كان سعيدا بعد الموت، وكان الموت موصيلاً له إلى السعادة الدائمة الأبدية، فيكون رحمة في حقه.

وكذلك النصر، إذا قُدر أنّه قهر وغُلب حتى قتل، فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيداً، وكان القتل من تمام نعمة الله عليه.

فتبــتين أنّ حاجة العبــاد إلى الهــدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق والنصر ، بل لا نسبة بينهما .

يان تضمن هذا فلهذا كان [هذا] الدعاء هو المفروض عليهم الدعاء حصول الدعاء وصول النصر، النق والنصر الرزق والنصر المنق والنصر المنق والنصر المنتقب إذا محدى الصراط المستقيم كان من المنتقبن، ﴿ وَمَنْ يَشَقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ... الآية ﴾ \_ [الطلاق ٦٠: ٢]؛ وكان تمن ينصر الله ورسوله، ومن ينصر الله نصره الله؛ وكان من جند الله، وجند الله هم الغالبون. فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر .

١ ــ تقرأ معها الآية التالية أيضًا ﴿ وَيَـرْ رُقْهُ مِنْ حَـيْثُ لَا يَـحْتَسِبُ } ليكمل
 الاستدلال بأنّ المـتقى مضمون الرزق.

٧\_ كما قال تعالى ﴿ وَإِنَّ مُجنَّدُنَّا لَهُمْ الْغَسَّالِبُونَ ﴾ [النَّصفْت ٧٧: ١٧٢]-

فتبة أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب \_ يحصل به كل منفعة ، ويندفع به كل مضرة . فلهذا فرض على العبد . عظم فنل الفاتحة وهذا يبة لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها على سائر الكلام أصلا ، وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع . فإذا تعينت الأفعال فهذا القؤل أولى .

والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

\_\_ تم وقه الحمد \_\_

يقول ناسخه الفقير إلى ربّ الغنى عبد الصمد شرف الدين السافى: فرغت من كتابته مساء يوم إلسبت ٢٨ خلون من شـوّال عام ١٣٦٩ من الهجرة النبويّة، الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٥٠ الميلاديّة، بدار الكتب المصريّة بالقاهرة، فله الحمد وله الشكر

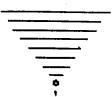

# السالخالخين

# مطالب سورة البقرة إجمالا

# فصل

فإنّ الله افتتحها بذكر الكتاب الهادى للمتّ قين، فوصف حال أهل الهدى والفلاح، وهم المؤمنون. ثم وصف حال الكافرين، ثم حال المنافقين. فهذه جمل خبريّة. ثم أخذ في ذكر الجمل الطلبيّة، فيدعا الناس إلى عبادتيه وحده لا شريك له. ثم ذكر دلائل ربوبيّته ممّا تفضيّل به على خلقه من فرش الأرض، وبناء السماء، وإنزال الماه، وإخراج الثمار رزقاً للعبياد، ثم قيرر الرسالة بالتحيّدي وبيّن عجز العبياد، وذكر الوعيد والوعد. ثم ذكر مبتدأ النبيّوة والهدى، وما بثيّه في العالم من الخلق والأمر.

ثم ذكر تعليم آدم الأسماء، وإسجاد الملتكة له لما شرفه به من العلم. فإن هذا تقرير لحنس ما بعث به محمداً صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقص جنس دعوة الأنبياء. ثم انتقل إلى خطاب بنى إسرائيل وقصة موسى صلى الله عليه وسلم معهم، وضمن ذلك تقرير نبدوة موسى الذى هو قرين محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر آدم الذى هو أوّل وأصل ، وموسى الذى هو نظيره. وهما اللذان اجتمعا فاحتجا. وموسى هو الذى قتل نفسًا فغفر الله له، وآدم أكل من الشجرة فتاب عايه وهدى.

وكان فى قصة موسى ردّ على الصابئة ونحوهم ممّن أيقسر بجنس النبسوات ولا يوجبون السّباع ما جاءوا به ، وقد يتأوّلون أخبار الأنبياء وأمرهم. وفيها ردّ على اليهود والنصارى بما تضمّنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمّد، وتقرير نبسّوته، وذكر حال من عدل عن النبسّوة إلى السحر. وذكر النسخ الذي ينكر بعض اليهود في ضمن ذلك. وذكر النصارى، وأنّ الأمّتين لن ترضى عنه حمّى تشبع ملّتهم. وكان هذا كلّه في تقرير أصول الدين من الوحدانيّة والرسالة، وهو شهادة بأن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله.

#### فصل

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام المبنى على مدّلة إبراهيم. فذكر إبراهيم الذي هو إمام الناس، وبناءه البيت الدنى بتعظيمه يتمدّين الإسلام عمدا سواء، وذكر استقباله وقدر ذلك. فإنّ استقبال القبلة شعار المدّلة الفارق بين أهلها وغيرهم. ولهذا يقال «أهل القبلة» و «غير أهل القبلة»، كما قال: «من صدّلي صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا، وعليه ما علينا».

وذكر من المناسك ما يختص ويتعلق بالمكان ولا يختص بالزمان. وذلك أن الحج له مكان وزمان، والعمرة منه لها المكان دون الزمان، لكن لها إحرام وإحلال. والطواف به يختص بالمكان ولا يتقيد بزمان ولا بإحرام. والعكوف والركوع والسجود يشرع فيه ولا يتعبد به، ولا بمكان ولا زمان. ولكن الصلوة تتقيد باستقباله، لا فيه ولا بمكانه، والعكوف لا يتقيد بشىء من ذلك. فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة من العكوف، والطواف، والعمرة، والحجج .

فافتتح الكلام بذكر البيت، ثم أتبع ذلك بما يتعلق بالبيت من الطواف بين الجبلين المكتنفين للبيت وهما الصفا والمروة وباين أنهما من شعائره، وأن الطواف بينهما للحاج والمعتمر أمر لا جناح فيه، جوابًا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناة الثالثة الأخرى التي كانت حذو قديد بالساحل؛ وجوابًا لقوم توقيفوا عن الطواف بهما لمنا وجدوا القرآن يذكر الطواف بالبيت دون الطواف بهما، مع أنهم كانوا يطوفون بهما في الجاهلية. فأولئك الذين كانوا يكرهونهما قديمًا كرهوهما حديثًا استصحابًا للحال، والمذين خافوا أن لا يكون الطواف بهما مشروعًا مع كونهم كانوا يطوفون بهما، أجيبوا عن ذلك.

وجاء ذكر الطواف بعد جميع العبادات المتعلقة بالبيت، بل وبالقلوب والأبدان والأموال، بعد ما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلوة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما، كما أمر بمثل ذلك بنى إسرائيل فى هذه السورة. وكان ذلك مفتاح الجهاد الموسيس على الصبر، لأنّ ذلك من تمام أمر البيت، لأنّ أهل الما الفاسدة يخالفون فيه. فلا يقوم

أمر البيت إلا بالجهاد عنه.

وذكر الصبر على الأمر المشروع والأمر المقدور، وبيّن ما أنعم به على هذه الأمّة من البشرى الصابرين المسترجعين. فإنّها أعطيت ما لم تعطه الأمم قبلها من أمم الأنبياء. فكان ذلك من خصائصها وشعائرها، كالعبادات المتعلقة بالبيت. والهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كلّ منهما في قوله تعالى (سبيل الله) فأمّا الجهاد فهو من سبيل الله، بل أعظم سُبُل الله بالنص والإجماع. وكذلك الحمج في أصح القواين، كما دلّ عايمه قوله «الحمج من سبيل الله». وقد بيّن أنّ هذا معروف عند أهل الكتاب بذميّه لكاتم العلم، وذكر ما عايمه من الإثم.

#### فصل

ثم ذكر العبادات المتعلّقة بالزمان. فذكر الوصيّة المتعلّقة بالموت، وهي مطلقة. ثم ذكر الصيام المتعلّق بشهر رمضان، وهو وقت معلّين. وذكر من يازمه صيامه ومن يجزيه عدّة من أينّام أخر، وما يتنّصل به من الاعتكاف.

فذكر العكوف في عبادات المكان، وفي عبادات الزمان تارة ً ــ بذكره مع الصيام. فإنّ العكوف يختص بالمسجد، ويختص بالزمان استحبابًا أو وجوبًا بوقت الصيام. ووسَّطه أولاً بين الطواف والصلوة، لأنّ الطواف يختص بالمسجد الحرام، والصلوة تشرع في جميع الأرض ــ فإنَّمها جعملت لنا مسجدًا وطهوراً ـ والعكوف ينهما. فإنَّمه أعم من موضع

الطواف، وأخرص من موضع الصلوة، لاختصاصه بالمساجد التي بنيت للصاوات الخمس. ثم أتبع ذلك بالنهى عن أكل الأموال بالباطل والتوسل بها إلى الحركام. وذلك أن المحرَّم نوعان، ليس إلا: نوع مُحرَم لعينه كالدم والميتة ولحم الخنزير، ونوع مُحرَم لكسبه، وهو المأكول بالباطل، كالربا والميسر والمغصوب. فأتبع المعنى الشابت بالمحرَم الثابت تحريمه لعينه، وهو الدم والميتة ولحم الخنزير. وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل، وهو أكل المال بالباطل. فإنه سبحانه ذكر الواجب والمحرَم حذكر المامور به والمنهى عنه الثابث سبهما أولاً، ثم ذكر المامور به المنهى عنه المنتقل

سبيهما ثانياً.

ولهذا أتبعه بقوله ﴿ وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ ﴾ وهي أعلام العبادات الزمنية ومواقيتها وأسبابها. وأخبر أنه جدلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم ، والحج ، لأن البيت تحجه الملائكة والجنّ. وكان هذا نصاً في أنّ الحج موقت بالهلال الزماني كما أنه موقت بالبيت المكاني . ولهنا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع المكن من إتمام الحج والعمرة ، وذكر حكم المُحصر الممنوع من الإتمام . وذكر تقديم الإحلال المتعلّق بالنفس ، وهو تحر الهدّى ، عن الإحلال المتعلّق بالنفس ، وهو الحلّن ، لأنّ المتحلّل يخرج من إحرامه فيحلّها بالأسهل فالأسهل . ولهذا كان آخر ما يحلّ عند الوطى ، فإنّه أعظم المحظورات ، ولا تفسد النّسك بمحظور سواه .

وذكر المتمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان، فإنه لا يكون متمتعاً حتى يُحرم بالعمرة في أشهر الحجج وحدى لا يكون أهله حاضرى المسجد الحرام – وهو الأفقى . فإنه هو الذي يظهر التمتع في حقه لترقيه بسقوط أحد السفرين عنه إذا تمتع . أمّا الذي هو حاضر أهله المسجد الحرام فسيتان عنده تمتع بالعمرة إلى الحج أو اعتمر قبل أشهر الحج، فإنه لم يحتج إلى سفر

ثم ذكر وقت الحجّ، وأنّه أشهر معلومات. وذكر الإحرام بالحجّ، والوقوف بعرفة ومزدلفة. فإنّ هذه المناسك تختص بزمان ومكان، ولهذا قبال ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الحَجّ ﴾ ولم يقبل «والعمرة»، لأنّ العمرة تشرع في كلّ وقت. ولا ريب أنّ السنّة فرض الحجّ في أشهره، ومن فرض قبل أشهره فقد خالف السنّنة، فإمّا أن يلزمه ما النزمه

كالنذر المذكور، إذ ليس في ذلك نقص للمشروع، وليس هو كمن صلّى قبل الوقت، وإمّـا أن يازمه الإحرام ويسقط الحجّ، فيكون معتمـرًا. وهذان قولان مشهوران في المسألة.

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره . وقضاؤها ـ والله أعام ـ هو قضاء التفت والإحلال . ولهذا قال بعد ذلك ( وَاذْ كُرُوا الله في أياً م معدُود الت . وهو أيضا من العبادات الزمانية المكانية . وهو ذكر الله مع رمى الجمار ، وذكره مع الصاوات . وقد دل على انه مكاني مع الزماني قوله ( وَمَ نُ تَعَجَلً فِي يَوْمَ بِينَ فَلا إِنْمَ عَلَيه وَمَنْ تَعَجَل مَا يكون التعجيل والتأخير بالخروج تَا خَلَر أَنْمَ عَلَيه ما المناف هذه الأيام إلى عن المكان المعدين ، ولو كانت عامّة لم يكن تعجيل . ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكنها ، فيقال «أيام أيام التشريق » ، كما يقال «ليلة جمع» مكنها ، فيقال «أيام التشريق » ، كما يقال «ليلة جمع» و «ليوم الجمعة » و «يوم عرفة » و «يوم عرفة » و «يوم الحج الأكبر » و «يوم العيد » و «يوم الجمعة المكان . وتضاف إلى الأعمال وأما كن الأعمال ، إذ الزمان تابع للحركة ، والحركة تابعة للمكان .

فتدبّر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض. وكيف ذكر أحكام الحجّ في هذه السورة في موضعين ــ موضع ذكر فيه الأهـلّة، فذكر ما يتعـلّق تركّبه بزمانه.

وذكر أيضًا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام، لأنّ ذلك ما يتعلق النزمان المتعلق بالمكان. ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيت المناس والحج. وذكر أن البرّ ليس في أن يُشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته، حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره. فأخبر أنّ الهلال الذي يُعل ميقاتًا للحج لم يتضمّن شرعًا مثل هذا، وإنّما يتضمّن شرع التقوى.

ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات، وما يتعلق بالأموال والصدقات، والسربا والديون، وغير ذلك. ثم ختم السورة بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال، والعفو والمغفرة والرحمة، وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرع من الدين في كتابه المبين. والحمد لله ربّ العالمين.

### الفهرس العام لمباحث الكتاب

#### الإخبار، الحبر:

أفضل الإخبار ما كان خبراً عن الله ٢ تضمّن قـوله « وجّـهت وجـهى الـخ» الإخبار والدعاء ٢٩

كون آية الكرسيّ خبراً عن الله ٢

كون الإخبار أفضل من الدعاء ودون الثناء ٢٠، ٢٠ كون الإخبار العبد عن عبادته هو النوع المتؤسسط من أنواع الأذكار الثلاثة ٢، ١٩

كون ترتيب أذكار الركوع والسجود بتقديم الثناء ثم الإخبار ثم الدعاء متفقاً عليه ٣٠

كون الذكر والتسبيح في الركوع والسجود أفضل من خبر العبد ٣٠

كون ( قل همو الله أحد ) خبراً عن الله وصفة له ٢٠ م

كون الكلام إمّــا إخباراً وإمّــا إنشاءً ٢ كون مقصود إخبار العبد عن عبادته مطلوب العبد ٢٠، ٢٧

كون مقصود إخبار ما يحبُّ الله ويأمر به محبوبًا للحقّ ٢٠

النوع الثاني من الإستفتاح ما كان خبراً عن عبادة العبد ٢٩

#### الأذان:

بيان ترتيب أقوال الأذان بالتكبير ثم الشهادتين ثم خطاب الناس بـ «حى على الصلوة وحى على الفلاح» وح

كون الأذان هو ذكر الله يقصد به الإعلام بوقت العبادة وفعلما ٢٤

كون التكبير مشروعًا في الأذان ٢٠ كون الشهادتين خاتمة الثناء في الأذان والخطب ٥٠

#### الاستفتاح:

اختلاف وجوب أذكار الصلوة من جنس الثناء كدعاء الاستفتاح ١٩

اختیار ابن بطّبة وغیره وجوب الذکر الذی هو ثناء فی الصلوة کالاستفتاح ۱۹

أدنى أنواع الاستفتاح ما كان دعاء العبد ٢

اشتمال «سبحانك اللّهم وبحمدك » على التنزيه والتعظيم والتحميد بصفات النفى والإثبات ٣٣ أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء على الله ٣٠ ، ٢٨ أنواع الاستفتاح الثلاثة ٢٠ ، ٢٨

بيان التفاضل بين القولين «سبحانك اللّـهمّ وبحمدك النخ » و« الله أكبر كبيراً إلخ » ٢٨

بيان درجات الاستفتاح الثلاثة من حيث الإسناد ٣١

بيان القول بخلاف تقديم الثناء ثم الإخبار ثم الدعاء في الاستفتاح ٣٠

تضمَّـن قوله « الله أكبر كبيراً إلخ » الثناء على الله ٢٨

تضمَّى قوله «سبحانك اللَّـهمَّ وبحـمدك إلـخ » الباقيـات الصالحات ٢٨

تضمَّن قوله «سبحانك اللَّمهمَّ وبحمدك إلخ » الثناء على الله ٢٨

تضمَّـن قوله «وجَّـهت وجهى إلخ» الإخبار والدعاء ٢٩

تفاضل الأذكار بتقديم الثناء ثمّ الإخبار ثمّ الدعاء من أذكار الاستفتاح ٣٠

تفسير بعض المفسسرين كالضحّاك الآية (وسبسح بحمد ربك) بقول المصـلى «سبحـانك اللــهم وبحمدك إلخ» ٣٣

التفريق بين طريقة إبلاغ شيئين وثبـوت فضـل أحدهما على الآخر ٣١

الجمع بين قوله «سبحانك اللّـهم وبحمدك إلخ» و«وجّـهت وجهى إلخ» في الاستفتاح

\_ اختيار أبي يوسف، وابن هبيرة، والمصنف ذلك ٢٠-٣٠

\_\_ بيان أنَّـه أفضل الاستفتاحات ٢٩

\_ بيان الحديث بذلك (تعليق) ٢٩

ـــ كونه مصـرحاً به في الحديث ٢٩

حديث «اللَّمهم باعد إلخ» فيه دليل على تنــوع الاستفتاحات ٣٢

دعا و الاستفتاح بقوله «الله أكبر كبيرا إلخ» ٢٨ دعا و الاستفتاح بقوله «اللّم باعد بيني وبين خطاياي

دعاء الاستفتاح بقوله «سبحانك اللّمم وبحمدك اللهم وبحمدك الخ» ١١، ٢٨، ٢١، ٣٣

دعاء الاستفتاح بقوله «وجهت وجهى إلخ» و« إنّ صلاتي ونسكي إلخ» ١٩. ٢٩، ٢١

زيادة الثناء في قوله «سبحانك اللَّـهمّ إلخ» على ما في قوله «الله أكبر كبيرا إلخ» ٢٨

كون ترتيب أذكار الاستفتاحات بتقديم الثناء ثم الإخبار ثم الدعاء معترضاً عليه من جهة صحّة الأساند ٢١٠

كون حديث «سبحانك اللهم » قد تُكله فيه ٢١ كون عمر بن الخطهاب يجهر بقوله «سبحانك اللهم " الخه ١٩٠ الله عند الاستفتاح ليعلمه الناس ٢٩، ٢١ كون ضيلة «سبحانك اللهم » ثابتة عند الني (ص) قبل بلوغ روايته إلينا ٢١

كون قوله «سبحانك اللّمهم"، وقوله «وجهّنت» مختصًا بقيام الليل ٢١

الموافقة بين أوّل «سبحانك اللّـمم وبحمدك إلخ» وبين «سبحان الله وبحمده» الذي هــو أفضل الكلام ٢٢

النوع الثالث من الاستفتاح ما كان ثناء ٣٠ النوع الثانى من الاستفتاح ما كان خبرا عن عبادة العبد ٢٩

النوع المتوسّط ما كان إخبار العبد عن عبادته ٢ وجه كون حديث «اللّهم باعد» أصح رواية من حديث «سبحانك اللّهم » لا يوجب فضل الذكر الأول على الثانى ٣١، ٢٢

وجوب الذكر الذي هو ثناء في الصلوة كالاستفتاح عند أحمد وأصحابه ١٩

### الإسناد، الأسانيد:

البحث عن أسانيد أذكار الاستفتاح ٣١ كون إسناد بعض الأذكار أصح من إسناد بعض لا يستلزم فضل تلك الأذكار على هذه ٣١

#### الاعتدال:

حـديث «فإذا قـال سمع الله لمن حمـده فقـولوا ربّـنا ولك الحمد» ٧، ١١

حديث قول «اللّـهمّ باعد بينى إلخ» بعد التحميد في الاعتمال ٧

مشروعيّــة الاقتصار على الثناء فى الاعتدال ٩ مشروعيّــة التحميد فى الاعتدال بالإجماع ٧ ورود الدعاء فى الاعتدال بعد التحميد أحيانا ٧

# الأعلام:

آدم ۲۰ أحمد ۱۸، ۹، ۱۹، ۲۷ أحمد، أصحابه ۱۹، ۲۲

ابن بطّة ١٩ ابن تيميّة، أبو البركات جدّ المصنّف ٢٣ ابن تيميّة، أبو العبّاس تقى الدين ١ الشافعي، أصحابه ٢٣ الضحّاك ٢٣ طاوس ٩ عبيد الله بن عتبة ٧ ابن عروة المشرقي ١ عمر بن الخطّاب ٢٩، ٢٩ مالك ٨، ٩ مالك، أصحابه ٩ مالك، أصحابه ٩ ابن مسعود ٣٢ ابن مسعود ٣٢

الإنسان، العبد:

أبو روسف صاحب أبي حنيفة ٢٩

ابتداء السلوك لا بد فيه من ذكر الإنسان كما في التشهد ٢٢

تضمّن حديث الدعاء عند القيام من الليل الخبر عن توحيد العبد ٢٢

حدیث «إذا قال العبد (الحمد لله ربّ العالمین) قال الله حمدنی عبدی » ۲۱

حمدیث «أقرب ما یکون العبـد من ربّـه وهو ساجد» ه

حديث « إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها إلخ» ٣٧

حديث «ثمّ يتخير العبد من الدعاء أعجبه إليه»

شدة اضطرار العبد إلى هداية الصراط المستقيم ٢٨

كون إخبار العبد عن عبادته هو النوع المتوسّط من أنواع الأذكار الثلاثة ٢، ١٩

كون الأصل فى الإنسان عدم العلم والميل إلى الهوى والشر عنه

كون الإنسان إذا هدى الصراط المستقيم كان من المتقيم للتقين المضمون لهم الرزق والنصر بقوله ﴿ وَمَنْ يَجْعُلُ لُهُ اللَّمِينَةِ ﴾ ٤٢

كون الإنسان خلق ظلوما جهولا ٠٠

كون الإنسان سعيدا بعد الموت إن كان من أهل الهداية ٢٠

كون الإنسان المتمقى من المنصورين الغالبين ٢٠ كون الإنسان يحتاج إلى عدل في محبّسته وبغضه، ورضاه وغضبه، وفعله وتركه، وإعطائه ومنعه

كون الإنسان بعتاج دائما إلى علم مفصّل يزول به جمله ٤٠

كون الإنسان يحتاج في كلّ ما يقوله ويعمله إلى عدا إذ خالمه و

عدل ينافي ظلمه ٤٠ كن الآن ان نه ما امر طالم عن المرااط

كون الإنسان يخرج بجهله وظلمه عن الصراط المستقيم ١٠

كون الإنسان يرزقه الله الرزق وإذا انقطع رزقه مات ١١، ٢:

كون الإنسان يموت شهيدا إذا قتل إن كان من أهل الهداية فيكون القتل من تمام النعمة عليه عنه

كون التكبير مشروعا للعبد حال ارتفاعه ٢٤ كون حاجة الإنسان إلى هداية الصراط المستقيم ضروريّة في سعادته ونجاته خلاف حاجته إلى الرزق والنصر ٢١

كون حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق والنصر ٢٠

كون خبر الإنسان عن نفسه سلوكا يشهد فيه نفسه

77

كون دعماء (اهدنا الصراط المستقيم) فرضمًا على العماد ٢٢

كون الذكر المحض لا يشاب بذكر الإنسان ٢٢ كون الذكر والتسبيح في الركوع والسجود أفضل من خبر العبد ٣٠

كون العبادة بالسجود ونحوه تكليفاً على العبد في الدنيا فقط ٣٦

كون العبادة المحضة لا يدخل فيها ذكر الإنسان ٢٢ كون مقصود إخبار العبد عن عبادته مطلوب العبد

كون الموت مـوصلا للإنسان إلى السعـادة الدائمة الأبديـة فيكون رحمة في حقـه ٢٢

لم كان دعاء (اهدنا الصراط المستقيم) فرضا على العبد ٢٢

النوع الثانى من الاستفتاح ما كأن خبرا عن عبادة العمد ٢٩

#### الإيمان، المؤمن:

قول القائل لا حاجة للمهتدى إلى الإيمان إلى تكرار طلب الهدى ٢٩

كون التشهّد إيمانا بالنبيّ (ص) وكون الصلوة عليه دعاء له ٢٣

كون الثناء المشروع يستلزم الإيمان بالله ١١، ١٢ كون الحمد والشناء أحب إلى المؤمن من مقصود. السائل ١٨

كون المئنى يحصل له مقصود السائل، وإنسما يتمّ ذلك لمن حصل إيمانه ١٨

كون اليهود والنصارى ليس في عباداتهم ثناء إلَّا بعض المأثور عن الأنبياء، وهو كثناء أهل الإيمان ١٢

#### الماقيات الصالحات:

بيان تضمَّـن الحمـد والتشمُّـد للباقيات الصالحات

تضمّن آية (فادعوا الله مخلصين له الدين ، الحمد لله رب العالمين) للباقيات الصالحات ٧٧ تضمّن قوله «سبحانك اللّهم إلخ» الساقيات ١٨٠ ٢٢

حديث أفضل الكلام بعد القرآن أربع ، ، ، ، ، ، ، ، ، حديث أمر العاجز عن القرآن بذكــرها فى الصلوة ، ، ، ،

حديث بيان ما هي الباقيات الصالحات (تعليق) ٢٧ كون الباقيات الصالحات هي أفضل الكلام بعد القرآن ٢٨

كونها تقال في حال العبادة المحضة ٢٢

#### البسملة، التسمية:

الاستدلال على عدم الجهر بالبسملة لكونها لم تذكر في حديث قسمة الصلوة ٢٦

أعدل الأقوال الثلاثة للعلماء في التسمية ٢٦ ذكر أحاديث القول بعدم الجهر بالبسملة ٢٦ ذكر القول الثاني والثالث في البسملة (تعليق) ٢٦ قول القارئ «بسم الله» معناه «باسم الله أقرأ» ٢٥ كون افتتاح الخطب بالبسملة وإن لم تكن قرآنا ٢٦ كون البسملة آية مفردة في أوّل السورة وليست من السورة والست من السورة 13

كون السملة أنزلها الله في أوّل كلّ سورة وهي من القرآن ٢٦

كون البسملة لا يجرر بها فى الخطب ٢٦ كون البسملة وسيلة مقصودة لغيرها ٢٦، ٢٥ كون التسمية شرعت فى افتتاح الأعمال كالمها ٢٥ كون التسمية عند الذبح من شعائر التوحيد ٢٦ كون الصلوة والقراءة تفتتح بالتسمية كسائر الأعمال ٢٦

كون العامل يسمّى الله عند الأكل والشرب وغير ذلك من الأعمال ٢٥، ٢٦

#### التحميد:

اشتمال «سبحانك اللّمم وبحمدك » على التنزيه والتعظيم والتحميد بصفات النفى والإثبات ٢٣ إيجاب التحميد في الصاوة عند أحمد وأصحابه ١٩ كون التسبيح والتحميد باقيين في الجتّمة يلهمهما أهل الجنّمة بخلاف العبادات ٢٦

### التسبيح:

اتّـفاق العلماء على أنّ التسبيح أفضل من الدعاء فى الركوع والسجود ٣٠ حـديث «إذا علونا كـترنــا وإذا هبطنا سبــحنــا

إلخ » ٣٤ كون التسبيح في الأماكن المنخفضة وحيث ما نزل العمد ٣٤

كون التسبيح والذكر فى الركوع والسجود أفضـل من خبر العبد ٣٠

كون الحمد يتبعه التسبيح ٢٧

كُونه تعالى أمر بالتسبيح بحمده وعبّر بذلك عن الصلوة بقوله (وسبح بحمد ربــّك ـ الآيــة)

مشروعية الاقتصار على النسبيح فى السركوع والسجود ٩

وجوب التسبيح فى الركوع والسجيود عند أحمـد وأصحابه ١٩

#### التسميع :

إيجاب التسميع في الصاوة عند أحمد وأصحابه

التشهد، الشهادة، الشهادتان:

بيان ترتيب الأذان بتقديم التكبير ثم الشهادتين ثم خطاب الناس بـ «حى على الصلوة وحى على الفلاح » ٣٥

بیان ترتیب الخطب بتقدیم الثناء ثم الشهادتین ثم خطاب الناس بقوله «أماً بعد » ۳۰ تضمن قوله تعالی (لو کان فیهما آلهـ آلا الله لفسدتا) معنی التشهد ۲۹

تقديم الحمد في الخطب على التشهد ٢٥ حديث «كل خطبة ليس فيها تشهد إلخ» ٢٣ كون التشهد إيمانا بالنبي (ص) وكون الصلوة عليه دعاء له ٢٣

كون التشهّد شرع في الأذان الذي هو الإعلام بوقت العبادة ٢٤

كون التشهد في تشهد الصالوة والخطب بعد افتتاحها بالثناء والحمد ٣٥

كون التشهّد مشروعاً فى تشهّد الصلوة ٢٤ كون التشهّد مشروعاً فى الخطاب والثناء ٢٤ كون التشهّد مشروعاً فى الخطبة التى هى خطاب مع الناس ٢٢

كون التشهّد هو الخاتمة ٣٥ كون التشهّد يتمعه التكبير ٢٧

رق التشهد يتضمدن إلهيدة الرب وكون الرب هو المعبود ٣٥

كون التشهد يتضمن غاية العبودية المنتهية إليها أعمال العمد ٣٥-٣٦

كون «الحمد لله» والتشهُّمد لا بدُّ منهما في الخطبة

كون الشهادة بها يصير مسلما ابتداء ٢٢ كون الشهادة هو الأصل والأساس ٢٢ كون الشهادتين خاتمة الثناء في الأذان والخطب

كون الشهادتين ركناً في خطبة الصلوة وهي التشهّد

كون الشهادتين مبدأ الدخول في الإسلام ٢٢ كون الشهادتين مقرونة بالحمد والتكبير ٢٥ المواضع المشروع فيها التكبير

ـــ إذا رقى الصفا والمروة ٢٤ الناسب

\_ إذا ركب الدابّـة ٣٠ ــــ إذا علا شرفا ٣٠

\_ حال ارتفاع العبد ٣٤

\_ حيث يقصد الإعلان كالأذان ٢٤

\_ في الأعباد ٣٤

ــ في الأماكن العالية ٢٤

#### التوحيد :

تضمّن حديثالدعاء عند القيام من الليل الخبر عن توحمد العمد ٢٢

كونُ التسمية عند الذبح من شعائر التوحيد ٢٦

كون التوحيد والذكر بآقيين في الجـنّـة يلهمهما أهلِ الجـنّـة كما يلهم الناس النفس ٣٦

كون الحمد والتوحيد في خطاب الخلق ٣٠ كون الحمد والتوحيد في سؤال الجالق ٣٥

كون (قل يـا أيـما الكافـرون) إنشاءَ خبر عن توحيد الرب ٢١

كون قوله (إيّـــاك نعبد وإيّـــاك نستعين ُ توحيداً م

#### الثناء، المُــثنى:

اختلاف العلماء في وجوب أذكار الصلوة من جنس الثناء كالاستفتاح ١٩

أدلَّة فضل جنس الثناء على جنس الدعاء ١١، ١٢،

اشتمال ثناء المشركين على الشرك ١٢

اشتمال ثناء النصارى على الشرك ١٢

اشتمال قوله «الله أكبر كبيرا إلخ» على الثناء على الله ٢٨

اشتمال قواه «سبحانك اللّمهم وبحمدك إلخ» على الثناء على الله ١١، ٢٨

التشهُّدُ في الصلوة :

الأدعية الشرعية هي بعد التشهد ،، ٩ إيجاب التشهد الأخير ٨

إيجاب التشهـ الأول ٨

حديث «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» ،، ٣٥ دعاء التشهيد «التحيات لله إلغ» ١١

كون التشكيد "العجامات لله إلح" ١١٠ كون التشكيد ثناء على الله ؛

كون التشمّد خطبة الصلوة ٢٣

كون تشبّه الصلوة ثناء على الحقّ مشـروعـًا فيه التشبّه ٢٤

كون التشـآمد في تشـآمد الصلوة بعد افتتاحه بالثناء ٣٥

كون السلام على النبيّ (ص) مقدّما في التشـمّد على السلام على غيره ٢٤

كون الشمادتين ركنا في التشـبُّه ٢٦، ٣٥

كون الشهادتين في خطبة الحاجة (خطبة ابن مسعود) ٢٣

كون الشهادتين في الخطب المشروعة كخطب الجمع وغيرها ٢٣

لا بد من الشهادة المنبي (ص) في التشاهد في الصلوة

#### التكبير:

إيجاب تكبيرة الانتقال عند مالك وأحمد ١٩، ١٩ بيان ترتيب الأذان بتقديم التكبير ثم الشهادتين ثم خطاب الناس بسحى على الصلاة وحمى على الفلاح» ٣٥٠

حديث «إذا علونا كــبرنا إلخ» ٣٤

قول من قال تفتتح خطبة العيد بالتكبير ٢٧

كون التشبّهد يتبعه التكبير ٢٧

كون الشهادتين مقرونة بالحمد والتكبير ٣٥

إيجاب الثناء في التشمد والركوع والسجود ٨ تضمن الثناء حصول المطلوب بدون ذكره ١٠٠ حصول مقصود السائل للمثنى مع اشتغاله بالثناء ١٥ كون إضافة نوع الثناء إلى الله ٨ كون أعلى أنواع الاستفتاح والأذكار مــا كان ثناء على الله ٢، ٢٨

كون بعض الثناء يقــّر به الكــفار ١٢ كون ترتيب أذكار الركوع والسجود بتقديم الشناء ثم الإخبار ثم الدعاء متفقًا عليه ٣٠ كون تشــّهد الصلوة ثناء على الحقّ شرع فيه التشــّهد

كون الثناء أحبُّ إلى المثنى من مطالب السائلين ١٨ كون الثناء شرع مجــّرداً ٩

كون الثناء متضمَّنا لمقصود الدعاء ١٠، ١٠ كون الثناء المحض لا يشهد فيه المثنى إكَّا الله تعالى

كون الثناء المشروع يتضـّمن الإيمان بالله ١٢ كون الثناء المشروع يختصُّ به المؤمن دون الكافر ١١ كون الثناء المشروع يستلزم الإيمان بالله ١١ كون جنس الثناء أفضل من جنس الإخبار ٢٠ كون جنس الثناء أفضل من جنس الدعاء ١٢، ١٨ كون المثنى ذاكـرًا لنفس محبوب الحقِّ ١٤، ١٨ كون المثنى يحـصل له مقصود الســاتل، وإنــما يتمُّ ذلك لمن حصل إيمانه ١٨

كون اليهود والنصاري ايس في عباداتهم ثناء إلا بعض المأثور عن الأنبياء، وهو كثناء أهل الإيمان ١٢ مشروعيّة الاقتصار على الثناء في الاعتدال ٩ مطلوب المثنى معرفة الله ومحبَّــته وعبادته ١٤

إيجاب الصلوة على النبيّ (ص) مع الحميد في الخطية ٢٢

تقديم الحمد في الخطبة على التشهد ٢٥ تقديم الحمد في الفاتحة على التوحيد بقوله ﴿إيـَّاكُ نعبد وإيَّاكُ نستعين ﴿ ٢٥

جديث «أَسِأَلُكُ بِأَنَّ لِكَ الْحَمَدِ الْحَ » ... حديث «إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة

فيحمده عليها إلخ » ٢٧ حديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بـ «الحمد

لله إلخ» ٢٥، ٢٧ حديث « يامم أهل الجنَّة التسبيح والتحميد إلخ »

(تعایق) ۲۶ حصول مطلوب السائل بالاعتراف بكونه تعالى

مستحــقا المحمد ١٠ دليل كون الحمد يختم به لقوله تعالى ﴿وقضى بينهم

بالحق وقيل الحـمد لله ـ الآية) وقوله ﴿وآخــر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ٢٧

ستنية افتتاح جميع الخطب بالحمد دون غييره

كون آدم لـما خلق عطس وقال « الحمـد لله ربّ العالمين » فقال الله « يرحمك ربّـك » ٢٥ كون أوَّل ما سمع آدم من الله الرحمة ٣٠

كون الحمد أوَّل مَا أنطق الله به آدم ٣٥

كون الحمد يتبعه التسبيح ٢٧ كون الحمد قبل السؤال ٣

كون « الحمد لله » له الابتداء ٢٥، ٥٠ كون « الحمد لله » والتشهد لا بد منهما في الخطبة

كون الحمد مفتاح مناجاة الرب ومخاطبة العباد ٣٤ كون الحمد والتوحيد مقدما في خطاب الخلق ٣٥

كون الحمد والتوحيد مقدّما في سؤال الخالق ٢٥ كون الحمد والشناء أحب إلى المؤمن من مطالب السائلين ١٨

كون الخطب تفتح بالحمد ٢١، ٢٤

كون خطب النبي (ص) تفتتح بالحمد ٢٥ كون السينة لمن أكل وشرب أن يحمد الله ٢٧ كون الشهادتين مقرونة بالحمد والتكبير ٢٥ كون الصلوة تفتتح بالجهر بكلمة «الحمد» دون

كون الصلوة تفتتح بالحمد ٢٥، ٢٤ كون الصلوة تفتتح بسورة الحمد عند المسلمين كأمهم

البسملة عند الجمهور ٢٥

٢٥ كون الذاتجة افتتحت بالحمد والرحمة ٢٥

\_ كون الحمد باقياً في الجينة القوله ﴿ وَآخَرُ دَعُواهُمُ أَنُ الْحُمِدُ لِلْهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢٦

ان الحمد لله رب العالمين ﴾ ٢٦ \_ كون الحمد والتوحيد والذكر من جنس الأقوال ليست من العبادات العماسية ٢٦

\_ كون الحمد يفتتح به ويختم به ٣٧

ــ كون الحمد يكون من الله ومن الخلق ٣٦

كون الرب تعالى يحمد نفسه ولا بعبد نفسه ٣٦
 كون العبادة بالسجود ونحوه تكليفا على العبد في

#### الخطية ، الخطب:

الدنيا فقط ٣٦

استدلال المصنف على افتساح خطب العيد والاستسقاء بالحمد بعديث «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد إلخ» ٢٧

بيان أخذ الفقهاء بقول عبيد الله بن عتبة في افتتاح خطبة العيد بالتكبير ٢٧

بيان ترتيب الخطب بتقديم الثناء ثم الشهادتين ثم خطاب الناس بقوله «أمّا بعد» ٣٥

تقديم الحمد في الخطب على التشهد ٢٥

ثلاثة أقوال فى افتتاح خطبة الاستسقاء \_\_القول بافتتاحها بالاستغفار ٢٧

\_ القول بافتتاحها بالتكبير ٧٧

\_\_ القول بافتتاحها بالحمد ٢٧

حديث «كلَّ خطبة ليس فيها تشـمد الخ» ٢٣ ذكر من أوجب ذكر النبيّ (ص) في الخطبة إمـّـا بالصلوة وإمـّـا بالتشبّـد ٢٢

ذكر من أوجب مع الحمد ذكر الني (ص) في الخطبة بالصلوة عليه ٢٢

عدم النقل عن النبيّ (ص) افتتاح خطبه بغير الحمد

قول عبيد الله بن عتبة في افتتاح خطبة العيد بالتكبير ٢٧

كون افتتاح الخطب بالبسملة وإن لم تكن قرآنا ٢٦ كون البسملة لا يجهر بها في الخطب ٢٦

كون التشمد خطبة الصلوة ٢٢

كون التشمد في الخطب بعد افتتاحها بالحمد والثناء

كون «الحمد لله» والتشمُّـد لا بـَّد منهما في الخطبة

كون الحمد والتوحيد مقدما فى خطاب الحلق ٣٥ كون الخطبة خطابا مع الناس مشروعا فيها التشــّهد ٢٤

كون خطب الجمعة والاستسقاء والعيد والحبح وغيرها كلّمها تفتتح بالحمد ٢٧

كون خطب النبيّ (ص) تفتتح بالحمد ٢٥، ٢٦، ٢٧ كون الشهادتين خاتمة الثناء في الأذان والخطب ٢٥ كون الشهادتين ركناً في الخطب ٢٣ كون الصواب إيجاب ذكر النبيّ (ص) في الخطبة بالتشبّد ٢٣

#### الدعاء:

آيــات وصف الكــقار بتضـرّعـهم إلى الله عنــد الحاجة ثم نسيانهم ذلك بعد قضائها ١٦ أدلَّة فضل جنس الثناء على جنس الدعاء ١١، ١٢، 14 414

أكثر الأدعية النبويّـة في آخر الصلوة ، إيجاب الدعاء بعد التشهيد ٩

تضمّن قوله «وجهّت وجهي إلخ» الدعاء والإخبار 74

تفسير قوله (نسى ما كان يدعوا إليه) ١٥-١١ حديث آداب الدعاء ؟

حديث أجوب الدعـاء جـوف الليل الآخـر ودبر الصلوة ٦

حديث «أسألك بأنّ لك الحمد إلخ» ١٠ حديث «أفضل الدعاء الحمد لله» ١٠٠

حديث «أفضل ما قلت أنا والنبيّــون إلخ» ٣ حديث تلبية المشركين «…. إلَّا شريكا هو لك»

حديث «ثم يتخرّبر العبد من الدعاء أعجبه إليه»

حديث دعاء الاعتدال «اللّـهم باعد بيني إلخ» ٧ حديث دعاء الاعتدال « فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربّـنا ولك الحمد» ٧، ١٦

حديث دعاء السجود «لك سجدت إلخ» ١٩، ٣٠، حديث دعاء ليلة القدر «اللَّهُمُّ إنَّـكُ عَفُو اللَّهُ»

حديث دعاء المكروب « لا إله إ لا الله العظيم الحليم الخ» ١١

حديث طلب إعانة الله على ذكره وشكره وحسن عيادته ١٤، ١٨

حدیث «عجل مذا» ،، ۲۱

حديث القول مثل قول المؤذَّن ١٢ حديث ما يقال عند العطس وتشميت العاطس ٣٠ دعاء الاستعاذة من أربع بعد التشميد ٩ دعــاء الاستفـــــاح بقوله «اللّــهم باعــد بيني وبــين خطایای إلخ» ۱۱، ۳۰

دعاء الاستفتاح بقوله «سبحانك اللَّـــم وبحمدك إلخ» ١١

دعاء الاستفشاح بقوله «وجبهت وجبهي إلىخ» و « إنَّ صلاتي ونسكي إلخ » ١٩ دعاء التشهيد «التحييات لله إلخ » ١١

> الدعاء الواجب هو المعـين ه دعاء يوم عرفة ٣

شَـدّة اضطرار العبد إلى هدايـة الصراط المستقيم

عدم وجوب جس الدعاء من أذكار الصلوة مفرداً

فضل الذكر على الدعاء ١٣

قول أيَّــوب (ع) (مسَّـني الضرَّــالآية) ١٠ قول بعض السلف « لقد بورك لك في حاجة إلخ »

قول بعضهم « إنَّـه ليكون لى إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لى من باب معرفته إلخ» ١٥ كون الإخبار أفضل من الدعاء ودون الثناء ٢٠، ٣٠

كون انتفاع بعض الناس بالدعاء لبعض حاله أكمل

كون انتفاع المهتم بطلب الرزق والنصر بالدعاء أكاثر

كون الامتمام بجاب المنفعة ودفع المضيرة صارفا للذاعي عن غيره ١٥

كون ترتيب أذكار الركوع والسجود بتقديم الثناء ثم الإخبار ثم الدعاء مشفقا عليه ٢٠ كون الثناء متضمينا لمقصود الدعاء ١٠ كون دعاء أمّ القرآن (اهدنا الصراط المستقيم - الأيات) دعاء راتباً فرضاً متكوراً بتكور الصلوات ٢٨

كون دعاء (اهدنا الصراط المستقيم) جامعا لكلّ مطلوب من حصول كلّ منفعة ودفع كلّ مضرّة

كون دعاء (اهدنا الصراط المستقيم) فرضا على العماد ٢٠

كون الدعاء جائزا فى الصلوة ه كون الدعاء دبر الصلوة أجوب ت كون الدعاء لا يستلزم إلإيمان بالله ١١

كُون الدعاء لم يشرع إلّا مع الثناء ٩

كون الدعاء لم يشرع فى القعود قبل التشهّد ، كون الدعاء المنهر المنهر الدعاء المنهر الم

7 £

كون الدعاء يتضمّن من معرفة الله ما هو أنفع للداعي من مطلوبه ١٥

كون الصلوة على النبي (ص) شبرعت مع الدعماء ٧٤

كون الصلوة على النبي (ص) من جنس الدعاء وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٢٠

كون القراءة أفضل من الذُّكْر والدعاء ١٦، ١٨ كون المؤمن لا يــترك الإقبال على الله بعد قضـــاء حاجته ١٧

كون نفس الداعى مشتغلة بحاجته عن غيرها ١٥ كيف تضمّن دعاء ﴿اهدنـا الصراط المستقيم﴾ حصول الرزق والنصر ٢٢.

لم كان دعاء (احدنا الصراط المستقيم) فرضًا على العبد ٢٠ ما يقول من تعار من الليل ٢

وجوب دعاء الفاتحة بعد الثناء و

# الذكر، الأذكار:

آية الغايـة من الخلق (وما خلقت الجنّ والإنس\_ الآية) ١٤

أدنى أنواع الأذكار دعاء العبد ٢ أفضل أنواع الأذكار الثناء على الله ٢

أفضل أنواع الذكر ما كان من جنس سورة الإخلاص وآية الكرسي ٢

أنواع الأذكار الثلاثة ٢، ١٩، ٢٢ إيجاب أذكار الصلوة عند الأثمــة ٨. ١٩

تقديم الذكر على الدعاء والسؤال ٢

حديث «أفضل الذكر لا إلَّه إلَّا الله » ١٠ حديث «أفضل الكلام بعد القرآن أربع إلخ» ٣٠

حديث ذكر «اللَّهم لك الحمد أنت رب السمُّوات والأرض إلخ» ٢١

حديث الذكر الجامع لأنواع الذكر الثلاثة ٢١، ٢٢ حديث فعتل « سبحان الله وبحمده » ٣٢

حدیث « من شغله ذکری عن مسألی إلخ » ۱۳، ۱۳ حدیث « من شغله قراءة القرآن عن ذکری ومسألی الخ » ۱۲

السؤال بعد الذكر المحض ٢ فضل الذكر على الدعاء ١٢

ضل القراءة على الذكر ١٣

كون ابتداء الامتثال بقوله (وسبتح بحمد ربك)
بقول المصلى «سبحانك اللهم النج» أولى ٢٢
كون الاستفتاح بـ «سبحانك اللهم النج» امتثالا
لأمره تعالى (وسبتح بحمد ربك) ٢٢

كون ترتيب أذكار الركوع والسجود بتقديم الثناء ثم الإخبار ثم الدعاء مشفقا عليه ٢٠ الذنوب:

كون تارك المأمور بعد قضاء حاجته من أهل النغوب

الرزق والنصر:

كون حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق والنصر ٤٢

الرزق والنصر ؟ . كون دعاء (احدنا الصراط المستقيم) يتضمّن الرزق والنصر ؟؟

برري والمصر كون الهيدي التام يتضمن حصول الرزق والنصر ٢٢

الركوع والسجود :

حديث «أقرب ما يكون العبيد من ربّه وهو ساجد» ه

حديث «إنَّى نُهيتِ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجــدًا» ١

حـديث دعاء الركوع والسجـود «لك ركعت» و «لك سجنت إلخ» ١٩، ٣٠

عدم مشروعيّة الاقتصار على الدعاء فيهما ٩ كون ترتيب أذكار الركوع والسجود بتقـديم الثناء ثم الإخبار ثم الدعاء متّفقا عليه ٣٠

كون الذكر والتسبيح في الركوع والسجود أضل من خبر العبد ٣٠ كن من الفاتحة على غدما من الكلام أعظم من

كون فضل الفاتحة على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الحضوع ٢٢

مشروعية الاقتصار على التسبيح فيهما ٩

السنة، السنن:

إطلاق السنّـة على ما لا يجوز تركه عند المالكيّـة

الجنّة كما يلهم الناس النفس ٢٦ كون التوحيد والذكر من جنس الأقوال ليست من العبادات العمليّة كالسجود وغيره ٢٦

كون التوحيد والذكر بافيَسين فى الجنَّـة يلهمهما أمل

كون حديث «اللّم باعد» أصح رواية من حديث «سبحانك اللّهم » لا يوجب فضل الذكر الأول على الآخر ٢١

كون الذكر أحب إلى المؤمن من مطالب السائلين ١٨ كون ذكره تعالى بأسمائه وصفاته مطلوباً لنفسه

١٤
 كون ذكره تعالى هو الغاية التى مخطق لها الحتلق
 كون الذكر فى الركوع والسجود والاعتدال أفضل

كون الذكر المحض لا يشاب بذكر الإنسان ٢٢ كون الذكر والتسبيح فى الركوع والسعود أفضل من خبر العبد ٢٠ كون القراء أفضل من الذكر والدعاء ١٨

كون (قل هو الله أحد) محض ذكر الله ٢٧ كون مجـرّد ذكر الله أفضـل مـّـــا ذكـر فيه الخلق ٢٧

كون مجسّرد صعّـة إسناد بعض الأذكار لا يستلزم فضلة على غيره ٢١، ٢٢ لا رتّـذ التراد الراد من كالاد اذ يس

لا بد في ابتداء السلوك من ذكر الإنسان ٢٢ ليس إيجاب أذكار الصلوة من مفردات أحمد ٩ موافقة أوّل استفتاح «سبحانك اللّمم وبحمدك إلنه بأفضل الكلام «سبحان الله وبحمده»

النوع المتوسّط الإخبار عن العبادة ١٩٠٢ وجوب فينل الذكر على المسألة ١

كون افتتاح الصلية بسورة «الحمد» سنتة متواترة ٢٥

كون السنّة لمن أكل وشرب أن يحمد الله ٣٠

السؤال ، السائل ، المسألة : إذا كان مطلوب السائل ما هو محبوب الربّ فهو يدوم

إضافة نوع السؤال إلى العبد ٨

تضمّن قول أيّوب (ع) (مسّنى الضرّ ـ الآية) سؤال الرحمة ١٠ حديث «من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى

الخ» ١٣ حصول مقصود السائل للمثنى مع اشتغاله بالشناء

ذمّ الكفّـار بإعراضهم عن الله بعد حصول مرادهم

ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا في قوله (فمن الناس من يقول ربّنا آتنا في الدنيا- الآية)

سؤال الرزق والعافية يشترك فيه المؤمن والكافر ١١ سؤال الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن مرادته ١٠٠

> . سؤال الله الرزق والنصر ١٨

كون الحاصل للسائل من محبوب الرب قد يدوم ١٨

كون الحاصل للسائل من محبوب الرب لا يدوم غالباً ١٥

كون الحمد قبل السؤال ٣

كون الحمد والتوحيد مقدما في سؤال الحالق ٣٠ كون السؤال بعد الذكر المحض ٢

كون السؤال وسيلة إلى حصول الفاية المقصودة ١٤

كون السائل إن حصل له محبوب الربّ فهو بالعرض ۱۸

كون السائل يبرد إذا حصل سؤله ١٥ كون السائل يريد مطلوبه من الله وإن كان محبوبا

لله ۱۸،۱٤

كون السائل يعرض عن الله إذا حصل مراده ١٥ كون الكفـار يستلون الله فيعطيهم ١١

الشرك:

ابتـلاء النـاس فى الشـرك الأكـبر من حيـث لا يعلمون ١٧

كون تارك المأمور بعد قضاء حاجته من أهل الشرك الأصغر ١٧

كون الشرك الأصغر شركا في الربوبية أو في الإلبية الم

كون الشرك الأصغر يبتلي به غالب الخلق ١٧

الشفاعة:

حديث الشفاعة ٣

الصراط المستقيم:

تعريف جامع للصراط المستقيم عن العلامة ابن القيسم (تعليق) ١١

كون الإنسان يخرج بجهله وظلمه عن الصراط المستقيم إن لم يحصل له العلم المفصل والعدل

المفصّل ٤٠ كون تفسير الصراط المستقيم بالقرآن، والإسلام،

وطريق العبودية، حيَّمًا ١١

كون حاَجة الإنسان إلى هداية الصراط المستقيم ضروريّـة في سعادته ونجاته بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر ١١

الورق والنصر ؟ . كون دعاء أم القرآن هو طلب هداية الصراط المستقيم ٢٨

كون الصراط المستقيم موصوفًا بالقرآن، والإسلام، وطريق العبوديّة، وبغير ذلك ١١

كون المحروم من صداية الصراط المستقيم إمّا من المغضوب عليهم وإمّا من الصالين ٢٨ كونه لا نجاة المعبد من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلّا بالهداية إلى الصراط المستقيم ٢٨ لمنا أخبر سبحانه في سورة الفتح بضرورة هداية نفس النيّ (ص) إلى الصراط المستقيم فكيف حال غيره في ذلك ١١

معنى «الصراط المستقيم» فعل المأمور واجتمناب المحظور من علم وعمل في كلّ وقت ٢٩

#### الصلوة:

اختلاف العلماء فى وجوب الثناء فى الصلاة ١٩ اختلاف وجوب دعاء الاستفتاح فى الصلوة ١٩ افتتاح الصلوة بالجهر بكلمة «الحمد» عند الجمهور ٢٥

إيجاب التحميد في الصلوة عند أحمد وأصحابه ١٩ إيجاب التسبيح في الـركوع والسجود عند أحمد وأصحابه ١٩

إيجاب التسميع في الصلوة عند أحمد وأصحابه

إيجاب تكبيرة الانتقال عند مالك وأحمد وأصحابه

حديث « قسمتُ الصلوة بيني وبين عبدي إلخ »

حديث كون الصلوة وضعت على التكبير إذا علا والتسبيح إذا انخفض ٣٤

فضل الصلوة على قراءة القرآن ١٣

فضيلة القراءة على الصاوة وقت النهى مطلقا ١٣ كون التشهد خطبة الصلوة ٢٣

كون الشهادة ين ركناً في خطبة الصلوة ٢٠

كون الصلوة والقراءة عملا من الأعمال فافتتحت بالتسمية ٢٩

كونه تعالى أمر بالتسبيح بحمده وعبّبر بذلك عن الصلوة في قوله (وسبّم بحمد ربّـك- الآية)

وجوب دعاء الفاتحة بعد الثناء في الصلوة ٩

الصلوة على النبيُّ (صُ) :

ذكر من أوجب ذكر النبيّ (ص) في الخطبة إمّــا بالصاوة عليه وإمّــا بالتشهّــد ٢٣

ذكر من أوجب ذكر النبيّ (ص) في الخطبة بالصلوة عليه ٢٣

كون السلام على النبيّ (ص) مقــَدمـَـا على السلام على غيره ٢٤

كون الصلوة على الذي (ص) شرعت مع الدعاء ٢٤ كون الصلوة على الني (ص) مقدّماً على الدعاء إذا دعا ٢٤

كون الصلوة على النبيّ (ص) من جنس الدعاء ٢٤

الطاعة والمعصية : كان مدارسة الناس أن مدارسة ا

كون كلّ عبد عند القدريّـة معه مــا يحصل به الطاعة والمعصية ٢٩

العبادة ، العبودية :

تفسير الصراط المستقيم بطريق العبوديّة ١٠ قيام الأبرار بالواجب من العبادة فقط ١٧ قيام المقـرّبين بالواجب والمستحبّ من العبادة ١٧ كون الأذان ذكر الله يقصد به الإعلام بوقت العبادة وفعلما ٢٤

كون أهل الجنّـة أيلهمون الذكر في الجنّـة بخلاف العبادات العمليّـة ٢٦

كون الداعي قد يحصل له بالدعاء من عبادة الله ١٥

كون العبادة بالسجود ونحوه تكليفاً على العبد في الدنيا فقط ٣٠

كون العبادة المحضة لا يدخل فيها ذكر الإنسان ٢٧ كون العبادة هي الغاية التي تُخلق لها الخلق ١٤ كون العبوديّة الحاصلة للداعي أنفع له من مطلوبه

لا بدّ من عبادة المؤمن لله تعالى بعد قضاء حاجته ١٧

الفاتحة، سورة الحمد، أمّ القرآن: الأمر بالدعاء المدين في الفاتحة ه

تقديم الحمد على التوحيد في الفائحة ٢٥

تقديم ذكر المقصود على ذكر الوسيلة في الفاتحة ١٤ جمع قوله (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين) الفاية والوسيلة ١٤

حاجة سالك الصراط المستقيم إلى خلق العلم والإرادة فى قلبه فى جميع المأمورات والمنهسيات فى أوقاتها ٢٩. ١٠

حديث « إذا قال العبد (الحمد فه رب العالمين) قال الله (حمدني عبدي) » ٨، ٢٦

حدیث «وجوب قراءة الفاتحة فی كل ركعة » ۸ كون افتحاح الصلوة بسورة الحمد سنة متواترة واجباً عند السلمین كلم م

كُونُ أُولُ القانحة (الحِمد للهُ) وآخر مــا للربُّ (إيّــاك نعبد) بمعنى التشهّـد ٢٥

كون «الحمداله» مقصوداً لنفسه والتسمية لأجله

كون دعـاء أمّ القـرآن (اهدنا الصـراط المستقيم -الآيات) دعاء راتباً فرضا متكـرراً بتكـرر الصلوات ٢٨

كون دعاء أم القرآن هو طلب هداية الصراط المستفيم ٣٨

كون العبد مضطراً دائسا إلى مقصود دعاء أم القرآن ٣٨

كون الفاتحة افتحت بالحمد والرحمة ٢٥ كون الفاتحة لا يقوم مقامها غيرها أصلا ٢٠ كون فضل الفاتحة على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الحضوع

كون نصف الفاتح ثناء ونصفها دعاء ٢ وجه الجهر بـ « الحمد فه » والإخفاء بالتسمية ٢٦ الفاضل والمفضول:

كون مجمّرد صحّمة إسناد بعض الأذكار لا يستلزم فضله على غيره ٢٣

كون المفضول قد يكون أحيانًا أفضل ١٣

القدرية:

عقيدة القدريّة في عدم انتقار العبد في حصول الاهتدام ٢٩٠٣١

لا فرق عندهم بين المؤمن والكافر في حصول الاهتداء ٢٩

القرآن:

تفسير «الصراط المستقيم» بالقرآن أربع» ١٠ ٥٠٠ حديث «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» ١٠ ٥٠٠

عدل (قل هو الله أحد) ثلث القرآن ٢، ٢٧ فضل (قل هو الله أحـد) على (قل يا أيّـمهـا الكافرون) ٢١

كون افتــــالح الحطب بالبـــملــة وإن لم تكن قرآنا

كون البسملة من القرآن ٢٦

### البداية، الامتداء:

إيراد القائل بأنّـه لا حــاجة للمهتدى إلى تكرار طلب الهداية بقوله (اهدنــا الصــراط المستقيم) والجواب عنه ٢٩

تخطئة من أجاب بأنّ المطلوب من طلب الهداية دوام الهدى ٣٩

حاجة العبد إلى دوام الهداية إلى العلم المفصل والإرادة المفصلة في كل وقت لا في وقت واحد فقط ٤٠

حصول هدى البسيان عن الرسول فى كون القرآن والإسلام والرسول حسَّقًا ٤٠

زعم القدرية أنّ العبد لا يفتقر فى حصول الاهتداء بل كلّ عبد عندهم فعه ما يحصل به الطاعة والمعصية ٢٥-٢٩

غلبة الشبهات والشهوات على أكثر النفوس ٤٠ كون الإنسان سعيداً بعد الموت إن كان من أهل الهداية ١٤،٢٤

كون الإنسان يموت شهيداً إذا قتل إن كان من ألهل الهداية فيكون القتل من تمام النعمة عليه ٢٠ كون جزئيات الدين تحار في كثير منها أكثر عقول الحلق ٢٠

كون حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حساجتهم إلى الرزق والنصر ٢٢

كون العبد مفتـقراً دائمـا إلى هدايـة الصـراط المستقيم ٢٦، ٢٩

كون القدريّة لا يفـرقون بين المؤمن والكافـر في حصول الهداية ٣٦

كون المحروم من هداية الصراط المستقيم إماً من المغضوب عليهم وإماً من العنالين ٢٨ كون المؤمن عند القدرية ممن لم يخص الله بهدى حصل به الاهتداء ٢٩

كون (قل هو الله أحد) أمرا يقول ما هو صفة الرب ٢١، ٢١

كون (قل يا أيّمها الكافـرون) أمرا بقول ما هو إنشاء الحبر عن توحيد الربّ ٢١

كون قوله « تبسارك اسمىك وتعالى جددك » من القرآن ٢٨-٢٩

#### القراءة، القارئ:

حديث «من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألق إلخ» ١٣ ﴿

فضل القراءة على الذكر ١٣

فضل القراءة على الذكر والسؤال والدعاء ١٦، ١٦ فضيلة القراءة وقت النهى على الصلوة مطلقاً ١٦ قول القارئ «بسم الله» معناه «باسم الله أقرأ» ٢٠ كون الصلوة والقراءة عملا من الأعمال فافتتحت بالتسمة ٢٦

#### الكتب:

الاقساح لابن هبيرة ٢٠ الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري (١٠٤٠

#### معرفة الله ومحبَّته:

كون الداعى قبد يحصل له بالدعاء من معرفة الله ومحبّ من ١٥

كون معرقة الله الحاصلة للداعي أنفع له من مطلوبه

#### المقاصد والوسائل:

تقديم المقاصد فى القصد والقول على الوسائل ١٥ كون «الحمد لله» مقصوداً لنفسه والتسمية وسيلة إليه ٢٦ كون إلهدى المجمل لا يغنى العبد بدون حصول الهدى المفصل فى فعل الجزئيسات ٤٠ لا نجاة للعبد من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بالهداية إلى الصراط المستقيم ٣٨

كون هداية الصراط المستقيم لا يحصل إلّا بهدى الله لقوله (من يهدى الله فهو المهتد-الآية) ٣٨ كون الهدى التام يتضمسن حصول السرزق والنصر

# تم الفهرس العام

#### جواب المستف

ص استفتاح الصلوة هل هو واجب أو مستحب (منقول من فتاويه ج ١، ص ٧٣٠ كما أشرنا في مقـدمتنا)

مستُلَةً في استفتاح الصلوة عل هو واجب أو مستحب، وما قول العلماء في ذلك؟

الجواب: الاستفتاح عقب التكبير مسنون عد جمهور الأثمـة، كأبى حنيفة، والشافعيّ، وأحمد، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. مثل حديث أبى هريرة المتّـفق عليه في الصحيحين: قال قلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول «اللّـهمّ باعد ييني...» وذكر دعاء. فبـيّن أنّ النبيّ صـلّى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوتا يدعو فيه.

وقد جاء في صفته أنواع ، وغالبها في قيام الليل . فمن استفتح بقواه «سبحانك اللّـهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جـدك ، ولا إله غيرك » فقد أحسن . فإنّـه قد ثبت في صحيح مسلم أنّ عسر كان يجهر في الصلوة المكتوبة بذلك . وقد رُوى ذلك في السنن مرفوعًا إلى النبي صـلى الله عليه وسلم .

ومن استفتح بقوله « وجَسَهت وجهى . . . إلخ» فقـد أحسن. فإنّـه قد ثبت فى صحيح مسلم أنّ النيّ صـــلى الله عليه وسلم كان يستفتح به . ورُوى أنّ ذلك كان فى الفرض، ورُوى أنّـه فى قيام الليل .

ومن جمع بينهما فاستفتح بـ «سبحانك اللّـهم وبحمـدك ... إلخ» وبـ «وجّـهت وجهى» فقد أحسن. وقد رُوى فى ذلك حديث مرفوع.

والأول اختيار أبى حنيفة وأحمد، والثانى اختيار الشافعى، والثالث اختيار طائفة من أصحاب أبى حنيفة، ومن أصحاب أبى حنيفة، ومن أصحاب أحمد، وكلّ ذلك حسن بمنزلة أنواع التشمّدات، وبمنزلة القراآت السبع، التى يقرأ الإنسان منها بما اختار.

وأمّا كونه واجباً فمذهب الجمهور أنّه مستحبّ وليس بواجب. وهو قول أبى حنيفة، والشافعيّ، وهو الشهور عن أحمد. وفي مذهبه قول آخر يـذكـره بعضهم – روايـة عنه – أنّ الاستفتـاح واجب، والله أعلم.